# مصرفى عضرالولاة

من الفتح العربي إلى فيام الدولة الطولونيّ

ا لدكمتورة سيرة إسطيل كاشف



12

## تاريخ المصربيين

الاخراج الفنى : محمد قطب الغلاف : أسامة سعيد

## مصرف عصر الولان مصرف عصر الولان ملهنة العرى إلى قتيام الدولة الطولونية

تأبيف

المركس*وة مسيدة* إسماكيل كاشف أستاذة التاديخ الاسلام<sub>ى</sub> والعصود الوسطى بكلية البنات ـ جامعة عين شهس



## نقسيم

يسرنى أن أقدم للقدارى كتاب : « مصر فى عصر الولاة » للاستاذة الدكتورة سبدة اسماعيل كاشدف ، أستاذة التساريخ الاسلامى والعصور الوسطى بكلية بنات جامعة عين شمس ، وأحد أعلام التاريخ الاسلامى فى مصر ، الذى يعالج فترة تحول خطرة فى تاريخ مصر ، هى الفترة من الفتح العربى الى قيام الدولة الطولونية ، التى أنهت عصرا كاملا ، وبدأت عصرا كاملا مازال ممندا حتى لحظة كتابة هذه السطور ، ففى هذه الفترة تحول المجتمع المصرى من مجتمع مسيحى بيزنطى الى مجتمع اسلامى عربى ، بكل ما ترتب على ذلك من تغير الدور الحضارى لمصر تغيرا جذريا ، وتغير دورها على ذلك من تغير الدور الحضارى لمصر تغيرا جذريا ، وتغير دورها السياسى أيضا ، واتخاذ تاريخها مسارا آخر بعد أن أصبحت جزءا لا يتجزأ من العالم الاسلامى أولا ، ثم أصبحت ، بعد ظهور الفكرة بالقومية ، جزءا لا يتجزأ من العالم العربى ، تحتل فيه محل الرأس من الجسد .

وَهَذَا الكتاب يصدر في اطار السَيْأَمَنة التي خططت لهـ أَهُ السَّالِمِينَة التي خططت لهـ أَهُ السَّلِمِينَة التي يَعْدَت التي نَعْدَت

طبعاتها من السوق ، والتي هي ذات أهمية خاصة ، وتحتاجها المكتبة العربية وكان أول كتاب أعييه نشره هو كتاب المرحوم المكتبور محمد أنيس : «صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفى كامل » ، وقد نجحنا في الحصول على موافقة على اعادة نشر كتاب المرحوم شفيق غربال : « تكوين مصر » ، الذي سوف يصدر في وقت لاحق ، بالإضافة الى بعض الكتب الأخرى \_ هذا جنبا الى جنب مع الأعمال العلمية الجديدة ، وبما يؤدى انشاء الله الى تكوين مكتبة متكاملة في - تاريخ المصريين » يفخر باقتنائها كل مصرى وطني أصيل .

ويتميز كتاب الدكتورة سنيدة اسماعيل كاشف بأنه لا يقتصر على التاريخ السياسي لمصر في تلك الحقبة التاريخية الهامة ، التي امتدت لتشمل نحو قرنين ونصف من الزمان ، بل يتسع ليتناول التاريخ الحضارى • ففيه تعالج الدكتورة سيدة كاشمه المتغيرات التي طرأت على النظام الاداري والمالي والعسكري والقضائي ، والتي نقلت مصر من العصر البيزنطي الى العصر الاسلامي ، كما تعالج التغيرات الاجتماعية التي طرأت على المجتمع المصرى وحولته من مجتمع مسیحی بیزنطی الی مجتمع اسلامی عربی . ثم هی تعالج التغيرات الاقتصادية التبي طرأت على الزراعة والصبناعة والتجارة ، وتتعرض للحياة الفكرية والعلمية وما طرأ عليها من تغيير وتطور • وهي ـ فوق ذلك ـ لا تعزل مصر عن اطارها الاسلامي العريض ، بل تتابع علاقتها بالعالم الاسلامي الذي أصبحت تنتمي اليه بعد الفتح العربي ، فتتعرض لموقف مصر من الحركات السياسية والدينية التي قامت في الخلافة على عهد الحلفاء الراشدين ، فالحلفاء الأمويين ، فيها ٠

وكعادة الدكتورة سيدة اسماعيل كاشف ، فقد استعانت بعدد ضخم من أهم المصادر التاريخية القديمة والحديثة ، العربية والافرنجية ، كما زودت الكتاب بالخرائط اللازمة ، وقدمت خدمة جليلة للقراء بعمل كشاف في نهاية الكتاب يسهل الوصول الى الأعلام والأماكن والمذاهب والمواقع الحربية وغيرها ، مما يكتمل به هذا العمل العلمي الهام •

وأملى أن أكون بتقديم هذا الكتاب قد قدمت خدمة هامة للجيل المجديد من شباب الباحثين والمثقفين ، الذين فاتهم قراءة هذا الكتاب عند صدوره في طبعته الأولى منذ نحو ثلاثين عاما ، وأن أدعم المكتبة العربية الحديثة بكتاب علمي هام جدير بالقراءة .

رئيس التحرير

د عبد العظيم رمضان

#### تصدير الكتاب

يتناول هذا الكتاب البحث في تاريخ مصر الاسلامية في عصر الولاة وهذا المصر يبدأ من فتح العرب لصر البيزنطية في سسنة ١٦ه ( ١٦٤٣م ) وينتهى بقدوم أحمد بن طولون الى مصر في سنة و١٣ه ( ١٦٨٨م ) وتأسيسه لأول دولة مستقلة في مصر الاسلامية وقد اصطلحنا على تسمية هذه الفترة الطويلة من تاريخ مصر باسم عصر الولاة لأن مصر كانت حينذاك ولاية تابعة للخلافة يحكمها ولاة من قبل الخلفاء فكانت الخلافة تبعث بالولاة من مقرها في المدينة ألمنورة زمن الخلفاء الراشدين ، ومن الكوفة زمن على بن أبي طالب ، ومن دمشسق زمن الأمويين ، وأخيرا من بغسسداد وسامرا زمن العباسيين .

وكان هؤلاء الولاة عربا حتى نهاية الدولة الأموية حين كان المجتم والحرب والسيادة للعرب دون غيرهم ، وأعنى بالعرب آنذاك أيناء القبائل العربية شمالية كانت أو جنوبية

وحين أسقطت أسرة بنى العباس حكم الأمويين وتربعت على عرش الحلافة دونهم ، كان بعض ولاة مصر على عهدهم من العرب • وكان آخر وال عربى هو عنبسة بن اسحق الذى حكم بضع سنين في أواخر هذا العصر ( ٢٣٨ – ٢٤٢ هـ ) •

أما بقية ولاة مصر في العصر العباسي فكانوا من الفرس والحراسانية والأتراك ، ذلك أن الدولة العباسية قامت على أكتاف الفرس وخاصة الحراسانيين ، ولم تكن الدولة العباسية دولة عربية بعتة كما كانت سابقتها ، وانما كانت دولة جميع الشمعوب الإسلامية ، ولم يكن العرب فيها سوى عنصر من العناصر الكئيرة التي احتوتها الامبراطورية الإسلامية ، فكانت الدولة العباسية أشبه شيء بجامعة دول اسبلامية ، واحتال الفرس في بداية العصر العباسي ، المناصب الرفيعة في الدولة بعد أن كان استخدام الموالي في الوظائف نادرا ،

وقد حلت محل الأرستقراطية العربية طبقة من الموظفين أخذت من كافة الأجناس التى دانت لسلطان الخلافة ولكن العباسيين الأوائل قربوا اليهم الخراسانيين بصورة خاصة من دون عناصر الدولة الأخرى وأطلقوا عليهم الأنصار والأبناء واعتبروهم شيعتهم وكونوا منهم زهرة جيوشهم لكن منذ عهد الخليفة المعتصم (٢١٨-٢٢٧ه) في أواخر العصر العباسي الأول ، أخذ الأتراك يعتلون مكان الصدارة في الجيوش العباسية ، بل ان المعتصم أبعد العرب نهائيا عن جيوش الخلافة وأسفط من كان منهم مثبتا في الديوان وبعث بذلك الى كافة الأمصار الاسلامية وما لبث الأتراك بعد ذلك أن تحكموا في شئونها الحربية من قبل الخلافة العباسية المدنية كما تحكموا في شئونها الحربية من قبل و

ولما كانت مصر ولاية تابعة للخلافة في عصر الولاة فقد ارتبط تاريخها بتاريخ الخلفاء الراشدين والأمويين والعباسيين حتى نهاية ولا شك أن عصر الولاة له أهمية بالفية في تاريخ مصر الاسلامية ، الاسلامية ، الاسلامية ، الاسلامية ، فتحولت مصر خلال هذه الفترة التي تقرب من قرنين ونصف قرن من الزمان الى دولة اسلامية الدين عربية اللغة بعد أن تخلت عن ماضيها وحضارتها القديمة الى حد كبير ، ورمت بنفسها في أحضان الاسلام ، وقد شاركت مصر الاسلامية منذ هذا العصر بنصيب كبير في الحضارة الاسلامية التي بلغت شأوا كبيرا زمن الخلفاء الفواطم وسلاطين الماليك ؟

#### مقدمسة

### نهاية الحكم البيزنطى في مصر

كانت مصر قبيل قدوم العرب اليها ولاية بيزنطية • ونعرف أن الأباطرة البيزنطيين لم يسخروا وسعا للحصول على أكثر ما يمكن من الضرائب التي كان يقع عبؤها على كواهل المصريين دون غيرهم ممن كانوا يقيمون في مصر • وقد عومل السعب المصرى بوجه عام معاملة المغلوب على أمره فلم يكن له حق الاشتراك في حكم بلاده أو في جيش بلاده ، ولم تكن اللفة المصرية هي اللغة الرسمية وانها كانت اللغة اليونانية هي اللغة الرسمية للحكومة منذ عهد البطالسة أحتى الفتح العربي •

وكانت السائل الدينية قبيل الفتح العربى هي مسمكلة المشاكل آنداك و المعروف أن مصر كانت في طليعه البلاد التي تسربت اليها المسيحية في القرن الأول الميسلادي وأخملت في جميع أتحاء مصر منذ القرن الثاني الميلادي الأ أن الأباطرة الوثنيين ناصبوا المسيحية العداء ، وظلت المسيحية في مصر تلقى أضطهادا كثيرا وتسامحا فليسللا إلى أن ولي عرش

الامبراطورية الامبراطور دقلديانوس Diocletianus (٢٨٥-٥٠٦٩) فبلغ في عهده اضطهاد المسيحيين أقصناه • وقد قابل المصريون ذلك الاضطهاد من جانبهم بقوة واصرار . وبدأت الكنيسة القبطية تقويمها الذي سمته تقويم الشهداء بالســـنة الأولى من حكم دقلديانوس ( ٢٨٤م ) نتيجة لما ترك هذا الاضــطهاد من أثر عظيم في نفوس الأقباط •

وحينما اعترف الأباطرة بالدين المسيحي منذ بداية القرن الرابع الميلادي لم تخف المشكلة الدينية بل زادت تعقيدا • اذ تدخل الأباطرة في المنازعات التي قامت بين المسيحيين حول طبيعة المسيع وصفته وعقدوا من أجل ذلك المجامع الدينية ، وبلغ ذلك النزاع الديني بين كنيستي الاسكندرية والقسطنطينية ( أو بيزنطة ) أقصاء منذ حوالى منتصف القرن الخامس الميلادي حينما اختلفت الكنيستان حول طبيعة المسيح ، وقد عقد الامبراطور البيزنطي من أجل ذلك مجيما دينيا في خلقدونية Chalcedon بآسيا الصغرى سنة ١٥١١م ، وقد أقر ذلك المجمع ماذهبت اليه كنيسة القسطنطينية بأن للمسيح طبيعتين ، وقرر أن مذهب الكنيسة المصرية القائل بأن للمسبيح طبيعة واحدة كفر وخروج على الدين الصحيح ، كما قرر حرمان بطرك الاسكندرية من الكنيسة • ولم يقب ل البطرك الاسكندرى ولا مسيحيو مصر ما أقره مجمع خلقدونية وأطلقوا على أنفسهم « الأرثوذكسيين » وهي كلمة يونانية معناها اتباع الديانة الصحيحة • ولا زال سواد أقباط مصر يعرفون بذلك الاسم الى يومنا هذا • أما أتباع الكنيسة البيزنطيـــة فقد عرفوا بعد الفتح العربي باسم الملكانيين وذلك الاتباعهم مذهب الملك أو الامبراطور

وقد أطلق مسيحيو الشرق على الاقباط الأرثوذكس أيضا يا اسم اليعاقبة ، كما أطلقوا على الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اسم

الكنيسة اليعقدوبية ، وذلك نسسبة الى يعقدوب البرادعى Jacob Baradeus ( أورفه الحالية فى تركيا ) الذى كان يقول بمذهب الطبيعة الواحدة فى النصف الثانى من القرن السادس الميلادى والذى زار مصر ضمن بلاد الشرق التى زارها لتنظيم الكنائس المونوفيزتية أى القائلة بمذهب الطبيعة الواحدة Monophysite ، ولكن يظهر من الحوليات المصرية أن الأقباط لم يطلقوا على أنفسهم اسم يعاقبة ،

وقد قابل المصريون الاضطهاد الاقتصادى والديني بالمقاومة الايجابية أحيانا ولكن الغالبية من الشعب المصرى لجأت الى المقاومة السلبية وذلك بالفرار الى المعابد والأديرة ، وبهجر مزارعهم وقراهم ما أدى الى انتشار الفوضى فى البلاد والى اضطراب جميع المرافق الاقتصادية .

وفى وسط تلك الفوضى الضاربة أطنابها غزا الفرس مصر سنة ٦١٦م فى عهد ملكهم كسرى الثانى وظلوا يحتلون عصر الى أن حارب هرقل ، امبراطور الروم ، بلاد الفرس نفسها سنة ٦٢٩م فاضطروا للجلاء عنها .

وقد رأى هرقل بعد أن أنقذ الدولة البيزنطية من الفرس ، أن ينقذها من الخلاف الدينى فأصدر أمرا أو صورة توفيق Mono
تقفى بأن يمتنع الناس عن الكلام فى طبيعة المسسيح وصفته وأن يمترفوا جميعاً بأن له ارادة واحدة ٠ وأسند هرقل الرئاسة الدينية والسياسية لشخص واحد هو قيرس ، ويعرف عند مؤرخى العرب باسم المقوقس ٠ وقبل أن يصدل قيرس الى الاسكندرية فى سنة ١٣٦م هرب البطرك القبطى بنيامين توقعا لما سيحل به وبطائفته من الشدائد من جراء فرض المذهب الجديد ٠ وكان اضطهاد قيرس للمصرين عظيما فاق كل اضطهاد ، وبذلك

تمهد السبيل لفتح مصر على يد دولة ناشئة قوية ، تلك هي دولة العرب •

وفى سنة ١٨هـ ( ٦٣٩م ) عندما قدم الخليفة عمر بن الخطاب الى الجابية بالقرب من دمشق للاشراف على آخر ما وصلت اليسه المفتوحات الاسلامية فى بلاد الشام وفلسطين ، تظهر لأول مرة فى المصادر العربية فكرة نحزو مصر ٠

والواقع أن فتح مصر أصبح ضرورة بعد فتح الشام وفلسطين وذلك لتأمين الفتوح الاسلامية في الشام ، ولتأمين المدينة نفسها مركز الخلافة لأنها قريبة من القلزم وهي السويس الحالية ، ولا يبعد أن يرسل الروم (أي البيزنطيون) حملة من تلك الناحية تنتقم لما حل بممتلكاتهم في الشام ،

والواقع أن مصر والشام ربطتهما من أقدم العصور مصالح سياسية وحربية وتجارية واحدة ، وغالبا ما خضعت مصر والشام في العصور المختلفة لحكم دولة واحدة ، ولم يكن العرب بغافلين حينئذ عن ثروة مصر الطبيعية ولا عن موقعها الجغرافي الممتاز فقل جامها كثير منهم للاتجار في أيام الجاهلية ، نذكر منهم عمرو بن العاص ، وعثمان بن عفان ، والمغيرة بن شعبة ،

وقد وفد الى صعيد مصر منذ أقدم العصور كثير من التجار العرب وذلك عن طريق البحر الأحمر ووديان الصحراء الشرقية حتى ان المؤرخ والجغرافي اليوناني سترابون المتوفى نحو سنة ٢٥م قال عن مدينة قفط Koptos في الصعيد انها مدينة نصف عربية ٠

و للاحظ أن مصر في القرن السادس الميلادي وأواثل السابع لم تعد اقليما بيرنطيا بالمني الصحيح ، فقد كانت السلطة البيزنطية عليها ضعيفة وأخذت البلاد من الوجهات السيساسية والاقتصادية

والإدارية والدينية تتهيأ لهذا الحادث الكبر ، وهو الانتقال من أيدى البيزنطيين الى أيدى العرب ، فقد كانت العلاقة بين بيزنطة وبين مصر علاقة مادية بحتة بمعنى أن مصر تؤدى الخراج المفروض عليها سنويا، قمحا وغلالا وأموالا ترسل من الاسكندرية الى القسطنطينية، ولا يعنى البيزنطيون بغير ذلك • أما عن كيفية جباية الضرائب وهل كانت تجبى بالعدل ؟ فقد كان ذلك متروكا للسلطة المحلية • وكانت الضرائب مصدر شكوى للفلاحين وكانت تقع مظالم كثيرة في جباية تلك الأموال ولا سيما على الفلاح الصغير بحيث وجد في مصر نظام الحماية ، فلكي يهرب الفلاح من كثرة الضرائب كان يضم نفسك تحت حماية أحد كبار الملاك ، ولكنه كان في الواقع كالمستجير من الرمضاء بالنار • فبمضى الزمن كانت تصبح أرضه ملكا للكبير الذى وضع نفسه تحت حمايته ويتحول الفلاح من مالك صغير الى مجرد عامل أجير لهذا الكبير ، وبذلك وجد ما يسمى بالأبعاديات يملكها ملاك كبار أشبه بأمراء اقطاعيين ، بحيث أصبحت البلاد موزعة بين عدة أسر كبرة قوية وغنية ، وغالبا ما كانت هذه الأسر من اليونان المستوطنين ، وبذلك انتهت البلاد في القرن السابع الميلادي الى نظام أشبه بالنظام الاقطاعي

أما من الناحية الادارية فقد كانت البلاد مقسمة اداريا الى خمسة أقسام كبرى وهي :

- ١ \_ الاسكندرية ويقيم فيها الحاكم البيزنطي ٠
  - ٢ \_ شرقى الدلتا ويحكمه دوق ٠
    - ٣ ــ غربي الدلتا ويحكمه دوق ٠
- ٤ ... مصر الوسطى ويدخل فيها الفيوم ويحكمها دوق ٠
  - ه \_ مصر العليا ويحكمها دوق •

أن ولم القتن المنطق وحية المنادمية لقرا بلقه بيليوكل هينيما القرابطان ويكان ولم القتن المنطق المنطقة ا

نه برجه المدل المن المنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة و

فها حصن بالميون ، وقد إضبطر عهرو بن العاص إلى أن يستنجد المناس المن المناسبة المناس

لالفبالماؤنه غقؤكة فالبيب الى للعقااريه غقرته كانتافت فالهدمنك وأنا عللصقع إغبعبكان القينكان الإيلوام منسيطر بين معل المبتغرة فيحلاط ليليم يوكان فالعرب بمعمن المعلونين المعلفسة أتعزفية بالعلم المصن اصهوريا المهوان الالوال ملاسقفاليد ويقد الالها صنيفة عيكالغليصني من (جداد م) العرا القيناس متكانةه بايليونا حلغيرة مطور والكلها كانقب المهرمز الزعفيه فظوا يطوالها وعله ورتأس الواجه والقيل والعيلطا الدوركوانه فعلي الطؤليق والمواحديد ال بدفوا الوقعت تاسيح كانساللط البراطور يقدا اجيل الدقي يضلع ويدمان كالعاع · و المعتمية اللاعتمية اهالا يسمد بعطة ، في النبل تلفال ثن يبيا للا مناوية عرقاهه . المِيِّن فِي المُعْلِمِينَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا للما المعالمة على على المعالم المناه المال عياله فالمارق علاك التعقيم لناعل اللاحد غلا وهلا طنب المعطيلة وأسب لِلْمُعْلِيْمِينَا لَمُنْ لِمُنْ الْمُرْدَاكِرَةُ مِنْ سَقَوْطَ بِالْرَبِسْ مِنْ فَصَلَمَ سَلَّقَتْ لا لَمِنْ مَ لِلْفُى تسميتها معاصدة بابليوطالمالكا نجدواذاله النساخلة وتبابليانانيا تغيلانا مُسملة وتَعَالِظُوا مِنْهُا مُعَامِلَةُ بِالْمُلِوقَ الْمُوق الْمُعَاهُ الْحُوكُ لِتَامُوعُ لِلْهِا . الما قيم المتعقق المليد تظين أو الرقم فقد التكولط وترس ضروراه مواقعة الامبر اطور موقل والا عادث الحالة الجين الروم الدوب الي ما مناث نظيه والبقطفى لحظة الملعفة القديع المفر يؤن احل الملة وواثري الجوية فالصلت والمعالمه المهناء اندعيمة ألبولية كلوقناها كلفي معدال ارتفاساخااو مُ المُعَلَّمُونَ المُعَلِّ وَمِي المُحْدِينِ مِنْ المُعَلِّمِ وَأَنْ المُعْلِمِ المِعْلِمِ المُعْلِمِ المُعْل وألا بستول المسلمون على كنائس المسيحيين أو يتلخلوا عيسا بوزيم على من المستوالية على منه المستوالية المناز الما والمستواط والمن والمن والمن والمن والمن والمن والمن والمن والم منه والمن المنطقة على منه المناهدة أما الامير اطور والله والمنطقة المنطقة الم

واستجاب الروم لنداء الامبراطور واستعدوا استعدادا عظيما لقتال العرب في الاسكندرية ، واستعد هرقل لمباشرة هذه الحرب بنفسه ، ولكن شاءت الأقدار أن يموت هرقل وأن يكون لموته أكبر الأثو في اضعاف شوكة الروم الى حد كبير • وقد كان فتح الاسكندرية من الصعوبة بمكان اذكان الروم مسيطرين على البحر بأساطيلهم وكان المدد يأتي اليهم عن هذا الطريق · أضف الى ذلك أن حصون والبحيرات وترعة الاسكندرية واستبسل العرب لسكن مقاومة البيزنطيين كانت عنيدة ، واستبطأ الخليفة عمر بن الحطاب فتحها ، وفي الوقت نفسه كانت الامبراطورية البيزنطية يسمسودها النزاع والفتن الداخلية التي نشبت من أجل العرش بعيد موت عرقل • وتأزمت الظروف ولجأ البيزنطيون الى انهاء الحرب مع المسلمين بعقد صلح حتى يتفرغوا هم للمشاكل الداخلية الخطيرة ، فذهب قبرس الى بابليون حيث كان عمرو بن العاص \_ وهناك طلب الصلح فرحب عمرو به وعقد معاهدة في سينة ٢٠هـ ( ٦٤١م ) اصيطلحنا على تسميتها معاهدة بابليون الثانية وذلك لانعقادها في بابليون وتمييزا لها عن بابليون الأولى ، أو معاهدة الاسكندرية لأنها كانت خاصة بأهل الاسكندرية وحاميتها • وقد نصت هذه المعاهدة على عقيد هدنة بين الروم والعرب مدتها أحد عشر شهرا تنتهي في سبتمبر سنة ٦٤٢م وأواخر سنة ٢١ هـ يكف في أثنائها الروم والعرب عن القتـــال كما يتم خلالها جلاء حامية الروم عن الاسكندرية حاملين أمتعتهم وأموالهم . واشترط ألا يعود جيش رومي ثانية الى الاسكندرية وألا يستولى المسلمون على كنائس المسيحيين أو يتدخلوا في أمورهم وأن يباح لليهود الاقامة في الاسكندرية • ولضمان نفاذ هذه الشروط نصت المعاهدة على أن يأخذ المسلمون مائة وخمسين من الجند وخمسين من غير الجند رهائن • وعقب معاهدة الاسكندرية المتد نفوذ العرب تدريجيا الى سائر الاقاليم في مصر • والثابت في المصادر القديمة أن فريقا من الأقباط ساعدوا الجيش العربي في العمليات الحربية ضله البيزنطيين • ووقف فريق آخر موقف الحياد لأنهم يعرفون أن مساعدتهم للعرب معناها انتقالهم من تبعية ال تبعية أخرى ، ولم يكن هلذا الفريق في موقف يستطيع معه طرد البيزنطيين والعرب في وقت واحد • وهناك أقلية من الشعب المصرى حاربت في صفوف البيزنطيين طنا منها بأن النصر سيكون حتما للبيزنطيين وليس للعرب •

ولم يقف العرب عند فتح مصر بل اتجهوا الى برقة (١) لتأمين فتح مصر ، فسار عمرو بن العاص اليها وفتحها وفرض عليها الجزية . ثم غزا عمرو طرابلس (٢) وقيل انه فكر في غزو بلاد المغرب كلها لكن الخليفة نهاه عن ذلك ، ولا ريب أن الخليفة تخوف من تفرق المسلمين في بلاد كثيرة ، ولما تثبت أقدامهم فيها بعد .

وكان فتح برقة خاتمة لفتح وادى النيسل كله اللهم الا اذا تذكرنا تأمين الحدود الجنوبية ، فان عمرا لم يففل تأمين هذه الحدود ، فبعث عبد الله بن سعد بن أبى سرح على رأس حملة الى النوبة في سنة ٢٠هم أو في سنة ٢١هم ، وكانت النوبة في ذلك الحين مملكة قوية مستقلة استعصى غزوها على عبد الله بن سعد فكتب اليه عمرو يأمره بالرجوع .

لكن عبد الله بن سعد عاد ثانية الى غزو النوبة في سنة ٣١هـ أثناء ولايته على مصر من قبل الخليفة عثمان بن عفان ووصلت حملته

<sup>(</sup>١) كَانْت برقة تسمى في المهد العربي باسم انطابلس •

<sup>(</sup>٢) كَانُت طرابلس تُعرف في العهد العربي باسم اطرابلس •

الى دنقلة (١٦) واشبئات فيها وطأة الفتال من الجانيين وانتهت هذه المنتلف والمنتلف المنتلف والمنتلف المنتلف والمنتلف و

ولم يد سررم بمعاهده الاستندرية طويلا اذ بدأت الدولة الثانية الطبيبة المسلمان المسلم

لكن عبد الله بن سعد عاد ثانية الى غزو النوبة في سنة ٢٦مـ أثناء ولايته على مصر من قبل الخليفة عثمان بن عف<u>ان ووصلت جيات</u>ه

<sup>(</sup>١) كانت تعرف في العهد العربي باسم دمقلة ، .......

<sup>(</sup>٢) الراجع أن كلية بقط من كلية Pactum اللاتينية ومعناها عقد الدينية ومعناها عقد الدينية ومعناها عقد الدينية ومعناها عقد الدينية ومعناها المنافقة ومعناها المنافقة ال

نظم الحكم في عصر الولاة

الباب الأول

#### 1 \_ النظام الاداري

جرى العرب على سياسة ادارية حكيمة في معظم البلاد التي فتحوها والتي كانت تتمتع بحضارات قديمة ، وهي الابقاء على النظم الادارية لتلك البلاد وعلى الموظفين من أبناء تلك البلاد والمنظوا هم بالمناصب الرئيسية للاشراف على الادارة بوجه عام ولتنفيذ ما يتطلبه الاحتلال العربي الجديد .

فكان يمثل الخليفة في مصر الوالي أو الأمير وكان مقر الوالي مصر هو « دار الامارة » وكان الوالي هو الرئيس السياسي لمصر ولم يسكن مسئولا عن عمله الا أمام المخليفة • وكان السوالي يؤم المسلمين في المسجد الجامع في صلاة الجمع والأعياد بوصفه نائبا عن الخليفة ولذا كان يطلق عليه لقب « أمير الصلاة » وكانت الولاية تعرف أيضا باسم « ولاية الصلاة » ونستدل على أهمية هذا اللقب من أن المسلمين كانوا يعتبرون أن امامة الصلاة مما يختص به الخليفة لفظ امام .

وكان بيد الوالى أيضا الحرب أي بي المائة منائلة الدلاق والأحمية ذلك كان يقال أحيانا : ولى فلان الحرب كناية عن ولايته لمصر • فكان والى مصر يشرف على شئون الحامية الموجودة فى مصر ويقود بنفسه الجيش فى الحملات التأمينية لمصر أو لصد الأعداء عنها أو يرسل من يقود الجيش نيابة عنه • وكان مثل تلك الحملات فى السنوات الأولى بعد الفتح بوجه خاص ، فقد قاد عمرو بن العاص الحملات لفتح برقة وطرابلس كما أرسل عبد الله بن سعد لفتح النوبة • كذلك خرج عبد الله بن سعد أثناء ولايته على مصر على رأس الحملات التي سارت لغزو أفريقية والنوبة كما غزا الروم فى غزوة ذى الصوارى •

وكان السوالي يشرف أحيانا على ادارة المسالية المعبر عنهسا و المراتبية المعبر عنهسا و المراتبية المعبر عنهسا و المراتبية المراتبية المراتبية المراتبية و وحسبنا دليلا على المراتبية و المراتبية و المراتبية و وحسبنا دليلا على المراتبية و المراتبية و

<sup>(</sup>١) ابن عبد الحكم : فتوح مصر ( طبعة توري ) من ١٧٨ .

وكان للمتافا الاشر أوليا عرقي التعرطة بنة للح المعنه والشرطة اف على المعرب ، و الله يتالم بستيكن غيا و نك العاص العاد الله عمل الدي المسالم المستيكن منابع المسالم العاد عمل الديناء المسالم المسا إنسانيا الزونظل مناسي حكونان وتعلامتنا ت الطالع الماشر على الموال ويخص المواج الذا المقتل الوالي لمن ا ولا يتداء واجاء بهذا الماضلين الماض ان العلينة اليتي المقتل المقتل المتا واليّا على البلاد أدًا ما عرل الوّالي الوّماك السّعيق عن المور الوّلاية ا عالكك لملوالع تينجله المهند لميهما الشحطف بقنفيلن للمقربل تالاتاديبية التيها تأيض خلفلاء هبتعبل للأهماني في اللبلاد بكما يكاشه وظبلة تعفيل عليه لملشريطة عي الخلافة كالسملان اومن المحتفيل أنَّ جِلاحب للشاطة عن الحاضرة كان له أعوان في سائر أنحاء البلاد ، ولكن الزاجعة عنفيقا كان لكل منهم شرطة يتخذها رئيسيين : مصر العلي ومصر السفل ، و كلّ عدّان ال كلنه المقلب فبالما فالديد والالابط فاسلنه كاله ق منافظ العدالة والحقافظ العرب ، وكان في مصر حينة الد نحو ثمانين كورة ٠٠ وكاليتها الكهد مقسمة بدورها الى قرى · والواقع أن العرب احتفظوا اللي حد كبير بنظم البيزنطيين الادارية . بل انهم أبقوا على الاسماء بالألفاط الم نانسة التي كانت تستعمل من قبلهم فنجم مثلا قرق في شريك الله والأمان عن الما المانسة والأمان المانسة والأمان من الملك والمانسة والله عمر زمن المخليطة الوليد بن عبد الملك (١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ من المانسة المان ومن الوطائف الرئيسية الهامة في تلك الفترة أيضا وظيفة صاحب البريد، ولم تكن تلك الوظيفة قائمة في عهد الخلفاء الراشدين ، انمأ بداتها الدولة الأموية ثم تقدم نظام البريد في عهد الدولة العباسية ويقال : ان معاوية بن أبي سفيان مو أول من وضع البريد لوصول الأخبار بسرعة وتبعه في ذلك الأمويون ، ومن بعدهم العباسيون ، ولذا نجدهم يهتمون بعمارة الطرق لتقصير المسافات ولوصول الأخبار بسرعة وزاد اهتمام العباسيين بالطرق زرادة كبيرة حتى أصبحت بغداد مركزا تتشعب منه الطرق الى جميع الجهسات ، فكانت جميع الطرق تؤدى الى بغداد كما كانت جميع الطرق تؤدى الى بغداد كما كانت جميع الطرق تؤدى الى روما وما وقد استعمل الخلفاء نظام البريد في أول الأمر لنقل الأخبار بسرعة من مقر خلافتهم الى الولايات المختلفة ولتلقى الأخبار ، ثم ما لبت هذا النظام أن تطور واستعمله الخلفاء المباسيون للتجسس على ولاة الأقاليم وعمالها •

وكانت مهام وظيفة صاحب البريد تعنى الخلافة وتعنى عمال الخليفة أكثر مما تعنى مصر نفسها ، ولذا ثم أجد في المصادر القديمة ذكرا الأصحاب البريد الموفدين من الخلفاء الى مصر الا في موضع أو موضعت . •

وكانت مصر بعد القتح مباشرة مقسمة اداريا الى قسمين رئيسين : مصر العليا ومصر السفلى ، وكان هذان القسمان مقسمين الى أقسسام أو كور ، وتلاحظ أن كورة لفظ يوناني احتفظ به العرب ، وكان في مصر حينذاك تحو ثمانين كورة وكانت الكور مقسسة بدورها الى قرى ، والواقع أن العرب احتفظوا الى حد كبير بنظم البيزنطين الادارية ، بل انهم أبقوا على الاسماء والالفساط اليونانية التى كانت تستعمل من قبلهم فتجد مثلا قرة في شريك والى مصر زمن الخليفة الوليد بن عبد الملك ( ٩٦ ـ ٩٦ هـ ٢٠) يوسل

كتابا الى بسيل صاحب اشقوه (١) يطلب منه أن يرسل التعليمات الخاصة بدفع البجزية الى جسطال كورته والى موازيت القرى و فلاحظ أن كلمة جسطال كانت تعنى حينذاك الموظف المسرف على مالية الكورة أى منسعوب ديسوان الحراج والأموال ، أما موازيت فمعناها رؤساء أو مشايخ القرى و وهاتان الكلمتان لا تمتان بصلة الى اللغة العربية وانها هما مشتقتان من البيزنطية ، فكلمة جسطال مقابلة للكلمة البيزنطية أوجستاليوس ، أما كلمسة مازوت فهى مقابلة للكلمة البيزنطية ميزوتروس .

ومع أن مصر كانت مقسبة اداريا الى هذه الأقسام الا أنها كانت جميعا تحت سلطة الوالى العليا مباشرة ، ولم يعط الولاة فرصة لعمال الأقاليم للتمكين لأنفسهم وللاستقلال محليا بأمور أقاليمهم ، فكان الحكم في مصر مركزيا الى أقصى حد ، وكانت كل كبيرة وصغيرة ترجع الى والى مصر ، وكما كان للخليفة صاحب بريد يخبره بأعمال الوالى كان للوالى صاحب بريد يخبره بأعمال عمال الأقاليم في مصر ، وكان للوالى كتبة كثيرون يستعين بهم في تحرير رسائله ، وبالتالى كان في مصر منذ ذلك العهد ديوان رسائل أو دبان انشاه •

وكان والى مصر بعد الفتسح العربى يشرف على بـــلاد برقة وما يليها من شمال افريقية ، على أن هذا الاشراف لم يمنع من أن يكون لبرقة والمشرب عمالها وولاتها في كثير من الأحيان • وفي سنة ٨٦هـ ( ٢٠٥٥ ) أرسل الخليفة الى افريقية موسى بن نصير واليا

<sup>(</sup>١) كانت اشقوة كورة من كور الصميد واسمها الآن كوم اشقاو بين أبو تميج وطهطا في مديرية أسيوط وقد عشر فيها سنة ١٩٠١م على مجموعة من الأوراق البردية التي القدم شماعا من النور على حكم الأمويين عامة في مصر وعلى حكم الوالى قرة بن شريك خاصة .

البيلاد يعكمها من القيروان مهتبع الخليفة مياشرة ، ومهنر ذلك ونادعن أن على الفارية المنظل المنافرة تسياءه وللشخد ماانء كالاة ويفيزنا فهزا يمهيد المخلفاء بالريطسة يزير كواالأموالين متعاض المترا المراب المنافي فالمتعاد عاقات المتعادية المتعاد ا بالمتعاجبة وتمنيا ستتهله زيبواكان الانتقاف السعياسفياء واليلرجي والخزياسلة والمعالية عام المراجع الخلفاء الأمويون لعمالهم على الولايلة، تبصطُّلِاتَمْبِينِهُ المُرْطِلَقِيلَةِ مَلِهُ لِوَلَمُوا بطهريم الميولة والأموية شخصيات بادرة الل عمرو ابن العاص و بها لغني أبي ؛ والمسلم اليفديد سائي الثقفي ، وخالسين عيد الله القسرف أو على المنهن بن مروال ويوسي الفاانص المعافية ومعرم نجد الخليفة معافرية بين اليوسفيان على وربن العالم مصري ويغيراجها عالمجوله حوالی احدی وعشرین سےنة ( ٦٥ ــ ٨٦ هـ ) وتوفی وهو قال تتليها عهاركان لاعبعه وافترين شبله ويلت فالسنقين فوصمكام البلاك عن مقره نَفَىٰ الصَّنْعَالِطَ فِ المُوكِلَا أَنْهُمْ مَنْ لِمُعُوانَ لَمِينَا يَمَالِيكَ السَّالِينَ المُوسِلِيمِ عَا بكون ابرقة والمغرب عملله لهاد فالمتعاه فلم أيخة اجتمال المجما فلاء كمشعب تتحة الله المن المتحدُّ العقباني فل يَشْعُالُون المعكرُ (بالسَّيَّاتُ الشَّامَةُ للدولة ، ذلك أن العباسيين أشركوا غير العرب في الحكم وسأووهم وببالعؤب فلقنت بالقبائل بالمعوبية التيلؤاتها توةال بالمفرق الإيداءالحرب توبين الملك المائل المائل عن القير / الفارك الوائلة المتشبطة الرئيسة للثلك يمل وَ أَغْشَوانا المعناء المنظمة على العرار في العرار المناه المنظم والمناه المنظمة والمناها

خاصباحت المفولة الهباليلية القيط التربيب بعد الدولان المسالا ميق مبديكل فلا كافت حليه المعالدة في المهمر الملكون المدينة العدولة عرب تحييب تحال وتعليم المفوض المفوض الموالة الملطلبية يتعد المنافي المفوض ا

النخلافة ولا ريب في أن ائنظام الاقطاعي في الشرق كان يختلف النطاعي في الشرق كان يختلف المراقبة المراقبة بخير المساقة المراقبة الم

كما نلاخط أن الخلافة المقبطلية والمؤلف المهرضياسة الالايهاد على الأتراك والاسستكثار منهم منسذ زمن الخليفة المعتصب على الأتراك والاسستكثار منهم منسذ زمن الخليفة المعتصب على الأتراك والأسستكثار منهم منسذ زمن الخليفة المعتصب على المتعالم المعتملة المتعالم المتعالم المعتملة المتعالم ا

الى ضعف الخلفاء العباسيين الحقيقى بالرغم من مظاهر العظمة الخارجية ، وخاصة منذ عهد المعتصم ، ولذا سار هؤلاء الخلفاء على سياسة تغيير الولاة فى مدد متقاربة قصيرة كيلا يتمكن أحدهم من الاستقلال بها أو التمكين لنفسه فيها ، كذلك استخدم الخلفاء العباسيون البريد للتجسس على أعمال هؤلاء الولاة ، على أن ما كانت تخشاه الدولة العباسية من استقلال الولاة قد تحقق نتيجة لسياسة الاقطاع التى اتبع الخلفاء الهباسيون سياسة اقطاع بعض أقاليم الدولة العباسية لبعض الشخصيات على أن يؤدوا مالا معينا للخلافة ، ولا ريب فى أن النظام الاقطاعى فى الشرق كان يختلف اختلافا كبيرا عنه فى الفرب ، ولعل أكبر فرق بين النظامين الشرقى والغربى أن الاقطاع الأوربى كان يتوارث فى أسرة صاحب الاقطاع وفق تقاليد وراثية معروفة ، أما فى الشرق فلم يكن من حق صاحب الاقطاع أن يورث اقطاعه ، كذلك كان السكان فى الغرب يقطعون مم الأرض بعكس النظام فى الشرق ،

وقد عرفنا من أوراق البردى أن المعتصم أقطع القائد التركى أبا جعفر أشناس مصر في سنة ٢١٩هـ ثم أذن له بأن يولى الحكام بنفسه ، وكان اسم أشناس يذكر في خطبة الجميعة مع الحليفة وقله ضربت السكة باسمه أيضا كما نقش اسمه على الموازين والمكاييل ، وظل أشناس صاحب اقطاع مصر ويعين ولاتها من قبله الى أن توفى سنة ٢٣٠ هـ ، وأقطعت مصر بعد ذلك لنفر من الترك ، على أن سياسسة اقطاع الأتراك ، ولاية مصر أدت الى نتيجة لم تكن في الحسبان ، اذ كان هؤلاء القواد الترك يؤثرون البقاء في عاصعة الحلائة خشية أن تدبر ضدهم المسائس ، كما كان الحليفة نفسه يرحب ببقائهم خوفا من أن يستقلوا بالبلاد التي كانوا يحكمونها فكان هؤلاء الأترك لا يحكمون بأنفسهم بل يستخلفون من يُغوم فكان هؤلاء الأترك لا يحكمون بأنفسهم بل يستخلفون من يُغوم

بالأمر نيابة عنهم على أن يحمل اليهم هؤلاء النواب الأموال ويدعون لهم على المنابر كما يدعى للخليفة • واذا كان الخلفاء يراقبون أصحاب الاقطاع لئلا يستقلوا بالبلاد فانه لم يكن في استطاعتهم أو لم يدر بخلدهم أن يراقبوا نوابهم ، ولم يكن من العسير على نائب وال له شخصية بارزة وله آمال واسعة أن يستقل بأمور البلاد بعد أن تطرق الضعف الى مركز الخلافة نفسها • وهذا ما حدث في عهد أحمد بن طولون الذي استقل بمصر عن الخلافة وأسس بها دولة مستقلة عرفت باسم الدولة الطولونية كانت أول دولة مستقلة في تاريخ مصر الاسلامية ( ٢٥٤ ـ ٢٩٠ هـ : ٨٦٨ ـ ٥٠ م)

# ٢ ــ النظام المالي

كانت سياسة الخلفاء بوجه عام ترمى الى استغلال مصر ، وان اختلف بعضهم عن البعض الآخر من حيث درجة الاستغلال ، اذ بينما نرى بعض الخلفاء أو ولاتهم يشتط فى جمع الضرائب ، اذ بينما الآخر يرى أن من مصلحة الراعى أن يقص صوف غنمه ، وليس من مصلحته أن يسلخها ، وذلك كيلا يجف معين البلاد وتتأثر بذلك مالية الدولة ، ولعل الخليفة الأموى سليمسان بن عبد الملك ( ٩٦ - ٩٩ هـ ) يمثل النظرية الأولى أبلغ تمثيل حين يكتب الى متولى خواج مصر أسامة بن زيد التنوخى قائلا « احلب المدرحتى ينصرم » (١) أما الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان ( ٢٥ - ٨٦هـ ) فيمثل النظرية الثانية التى تنظوى على عدم المبالغة فى جمع الضرائب فقد كتب الى الحجاج بن يوسف عامله على المراق « لا تكن على درهمك المأخوذ أحرص منك على درهمك المتروك ، وأبق لهم لحوما يعقدون بها شحوما » (٢) ٠

<sup>(</sup>١) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ١ ص ٢٣١ ٠

<sup>(</sup>٢) الماوردي : الأحكام السلطانية ص ١٤٣٠

#### الجزية والزكاة

كانت الجزية من أهم الضرائب في مصر في عصر الولاة والجزية معناها ضريبة الرأس التي فرضها العرب على أهل النمة (١) وقد فرضت الجزية على أهل مصر بعد معاهدة بابليون الأولى وهاك نصى ما ذكره المؤرخون: « فاجتمعوا على عهد بينهم واصطلحوا على أن يفرض على جميع من بعصر أعلاها وأسفلها (٢) من القبط ديناران عن كل نفس شريفهم ووضيمهم ومن بلغ الحلم منهم ، ليس على الشيخ الفاني ولا على الصغير الذي لم يبلغ الحلم منهم ، ليس على الشيخ الفاني ولا على الصغير الذي لم يبلغ الحلم منهم الجزية وفرض عليهم الدينان أن رفع ذلك عرفاؤهم (٣) منهم الجزية وفرض عليهم الدينان ، رفع ذلك عرفاؤهم (٣) بالإيمان المؤكدة فكان جميع من أحصى يومثذ بمصر أعلاها وأسفلها من جميع القبط فيما أحسوا وكتبوا ورفعوا أكثر من ستة آلاف من جميع القبط فيما أحسوا وكتبوا ورفعوا أكثر من ستة آلاف ألف نفس وكانت فريضتهم يومثذ اثني عشر ألف ألف دينار في عبد الله بن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه وضع على كل حالم دينارين جزية الا أن يكون عقرا ،

<sup>(</sup>١) أهل اللمة معناها المسيحيون واليهود الذين يقطنون ديار الاسلام .

 <sup>(</sup>۲) أعلاما أى الوجه القبل وأسفلها أى الوجه البحرى .
 (۳) العريف : العالم بالشيء ومن يعرف أصبحابه والجمم عرفاء .

<sup>(</sup>۱) العربية العام باسي ومن يعرف اصحابه واجمع عرفاء و ويد كانت ويذكر De Sacy أن عريف مقابله للكلمة اليونائية جرافس أي كاتب ويذكر

انظر انظر المعالية على المعالية ا

Sur la nature et les révolutions du droi dte propriété, p. 179.

 <sup>(3)</sup> ابن عبد الحكم : فتوح مصر ( طبعة المهد الفرنسي ( ص ٦٢ ـ ٦٤ )
 خطط القریزی ج ۱ ص ۲۹۳ ـ ۲۹۳ ) .

<sup>(</sup>۵) فتوح البلدان ص ۲۱۶ .

ولا نفهم من هذا اذا كان الفقراء قد أعفوا من الجزبة أم قدرت. عليهم جزية أقل من غيرهم \*

أى أنه اذ استثنينا النص الذى ذكره البلاذرى بأن الفقراء لم يعفعوا الدينارين نفهم مبا ذكره المؤرخون أن المصريين تساووا؛ في دفع الجزية •

ونحن نستبعد أن يكون العرب قد ساووا بين جميع المصرين. في دفع الجزية • اذ أن هذا لا يتفق وسياسة العرب التي كانت نرمي الى التحبب الى أهل البلاد والى توطيد سلطانهم فيها وخاصة في أول عهدهم بالفتح • ولو كان العرب قد فعلوا هذا لثار عليهم المصريون من أول الفتح ولكان العرب قد عادوا بعد ذلك الى تعسف الحكم الروماني والبيزنطي الذي كان يعفى ذوى النفوذ والثراء من الاعباء المالية أو من أغلبها بينما يقع عبرها على الطبقات الفقيرة من السكان • كما أن هذا لا يتفق والاسلام الذي يدعو الى الاتصاف.

وقد أيدتنا الأوراق البردية فيما نذهب ونفت ما ورد في المصادر من القول بمساواة الذمين في دفع الجزية ، وأثبتت أن الجزية كانت تتناسب مع ثروة الشخص ، ففي كتاب من قرة بن شريك الى صاحب كورة أشقوة نجاه يأمره بأن يرسل كشفا بالأماكن المختلفة لمعرفة عدد الرجال في كل مكان ، والجزية الواجب عليهم أداؤها وما يملكه كل رجل من الأراضي وما يقوم به من الأعمال ويطلب من صاحب الكورة ألا يوجد أي مجال للشكوى أو الاستياء منه ويذكره بأنه مصمم على مكافأة من يسير سيرا حسنا ومعاقبة من يتنكب طريق العدل (۱) ،

Beil: Translations of the Greek Aphrodito, der Islam, (1) II, p. 272,

ونحن نرى من هذا الكتاب أنه لو كان كل فرد يدفع جزية مساوية لما يدفعه الآخر لما طلب والى مصر كشفا بما يملكه كل شخص وما يقوم به من عمل وبالجزية الواجبة عليهم ، ولما طلب من صاحب الكورة أن يكون عادلا في عمله ، ولما هدده اذا هو لم يتبع طريق الحق أو أوجد أى مجال للشكوى أو الاستياء من جانب أهل كورته ، ولا اكتفى الوالى بمعرفة عدد رجال كورته وبذلك يعرف الجزية الواجبة عليهم .

وقد حفظت لنا أوراق البردى أيضا كشوفا من القرن الثالث الهجرى دونت فيها أسماء أشخاص مختلفين ، وذكر فيها مقدار الجزية الواجبة على كل ، وقد اختلفت هسله الجزية باختلاف كل شخص ، وقلما نجد شخصين يدفعان جزية متساوية ، فشخص يدفع دينارا وثان دينارا ونصف دينار وثالث ثلثى دينار ورابع دينارا وهكذا (١) .

وأما الفقهاء المسلمون فيجمعون على أنه كانت هناك ثلاث فئات بخصوص الجزية فيؤخذ من الموسر ثمانية وأربعون درهما ومن الوسط أربعة وعشرون ومن دون الوسط أثنا عشر درهما (٢) .

وطبيعى أن كلام الفقهاء يوحى الينا ــ بعكس كلام المؤرخين ــ بأن تقدير الجزية كان فيه شيء من العدل وان لم يكن العدل كله . فقد نستطيع تقسيم فئسات الشعب الى ثلاث طبقات بصسفة عامة ولكن من الطبيعى أن هنساك اختلافات وفروقا كثيرة في الثروة

Grohmann: Arabic Papyri in the Egyptian Library (1) vol. III. pp. 197-198, 201-203, 217, 219, 220-221.

 <sup>(</sup>۲) أبو يوسف : كتاب الحراج ص ٦٩ ، ويحيى بن آدم القرشى : كتاب الحراج ص ٥١ ، والماوردى : الأحكام السلطانية ص ١٣٨ .

والامكانيات بين أفراد الطبقة الواحدة • وعلى أية حال فان كلام الفقهاء كان في معظم الأحيان نظريا لا يعدو أن يكون أماني وأملا في السير نحو المثل العليا • فالفقهاء هنا يؤيدون فكرة تقدير الجزية حسب ثروة الشخص بصفة عامة •

والواقع أن العرب لم يحددوا قيمة الجزية على أهل الذمة في مصر ، وانها اكتفوا بفرضها عليهم كما يظهر ذلك من نص معاهدة بابليون الأولى (١) •

ويذكر المؤرخون أن صاحب اخنا (٢) قدم على عمرو بن العاص وقال له : « أخبرنا ما على أحدنا من الجزية ٠٠٠ فقال عمرو وعو يشك الى ركن الكنيسة : لو أعطيتنى من الأرض الى السقف ما أخبرتك ما عليك انما أنتم خزانة لنا ان كثر علينا كثرنا عليكم وان خفف عنا خففنا عنكم » (٣) ٠

اى أن تقدير الجزية في مصر ترك للوالى أو الخليفة · كذلك روعى في الجزية تناسبها مع ثروة الشخص كما أثبت ذلك في أوراق البردى التي ترجع الى هذا العصر ·

وكانت الجزية في مصر تدفع بالدنانير وكسورها ٠

 <sup>(</sup>۱) انظر الطبری : تاریخ الأمم والملوك ج ٤ ص ٢٢٩ ، وابن خلدون :
 کتاب المبر ودیوان المبتدأ والحبر ج ٣ ص ١١٥ ، القلقشندی : صبح الأعشی ج ٣٣ ص ٣٣٤ ، أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ١ ص ٣٣٤ ،

 <sup>(</sup>۲) اختا بالكسر ثم السكون كورة بالقرب من الاسكندرية · انظر يافوت معجم البلدان ج ۱ ص ۱۳٦ ·

 <sup>(</sup>۳) این عبد الحکم : فتوح مصر ( طبعة توری ) ص ۱۹۳ – ۱۹۴ ، خطط القریزی ج ۱ مس ۷۷ .

وكما كانت الجزية تجبى من أهل الذمة كان يجبى من المسلمين الزكاة أو الصدقة • ويقول المقريزى (١) ان أول من جبى الزكاة بمصر السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب •

ولكن أوراق البردى أثبتت غير ذلك ١٠ تبين منها أن الولاة في مصر كانوا يقومون بجباية الزكاة ويتسلم الأهالي ايصالا أو براءة بعد تأدية ما يجبى عليهم من الزكاة بمقتضى الشريعة الاسلامية ولدينا أيصال يرجع الى القرن الثاني الهجرى ( سنة ١٤٨ هـ ) عن زكاة بعض الأشخاص (٢) ٠

#### الخراج والملكية المقارية:

ومن الضرائب الهامة في عصر الولاة الحراج ، والحراج معناه ضريبة الأرض أو الضريبة العقارية و المعروف أن مصر فتحت عنوة ولكن العرب أبقوا أراضي مصر على حالها ولم يتعرضوا لها ، ومنحوا المصريين عهدا عرف باسم صلح بابليون الأول اذ أن العرب كانوا يعتبرون أنفسهم محادبين للروم لا للمصريين ، كذلك عندما فتح العرب الاسكندرية سبنة ٢٥ هـ عنوة كان فتحها انتصارا على الروم ولم يؤثر ذلك في عهد الصلح الذي أعطاء العرب للمصريين في معاهدة بابليون الأولى و

و حناك فرق بين الأرض التي تفتح صلحاً والتي تفتح عنوة ٠ أما الأرض التي تفتح صلحاً أي بدون قتال وبمقتضي عهد فيتفق أملها مع الفاتحين على مقدار الجزية والحراج الذي يؤخذ منهم دون أن يسس الفاتحون الأرض أو يأخذوها عنوة وقهرا ٠ وأما الأرض

<sup>(</sup>۱) المطل ج ۱ ص ۱۰۸ ۰

Grohmann: Arapci Papyri vol. III. p. 177. (7)

التي تفتع عنوة فتكون في حكم الغنيبة ، وتقسم بين الفاحين طبقا للآية الكريبة ( واعلموا أنما غنيتم من شيء فان لله خمسه ولمرسول ولذى القربي والميتامي والمساكين وابن السبيل ) (١) ويفسر الفقهاء المسلمون ذلك بأن الخمس الذى لله عز وجل مردرد من الله تعالى على الذين سمى الله ( لمرسول ولذى القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل ) لا يوضع في غيرهم ويوزع الرسول أو الامام ذلك بين من يحضر من هؤلاء بعد أن يجتهد ويتحرى المدل أما الأربعة الأخماس فيقسمها الامام بين المسلمين الغانمين الفاتحين الفاتحين

وقد أبقى العرب أرض مصر على حالها وأجريت مجرى البلاد المفتوحة صلحا بالرغم من فتحهم لمصر عنوة كما ذكرت ، وهذا مما يجيزه الفقهاء للفاتحين ولا ربي في أن عصر بن الخطاب أظهر حكمة بالفة باتباعه تلك السياسة وهي علم تقسيم الأراضي بين الفاتحين ، ولا سيما أنه لم يفعل ذلك في مصر وحدها بل في العراق والشام ، فأنه لم يرد أن يشغل جنده بالزراعة والأراضي بينما الجهاد يناديهم في كل مكان ، كما أن العرب في جملتهم لم يكونوا أمة زراعية ومن جهة أخرى رأى عمر بن الخطاب ألا يثير عليه سخط أهالي البلاد ومن جهة أخرى رأى عمر بن الخطاب ألا يثير عليه سخط أهالي البلاد مصر وغيرها كانوا أعلم بزراعتهم وريهم و ولا بد أن الخليفة عمر كان يسترضى جنده ويعوضهم عن امتلاك الأرض بمنحهم الأموال والفنائم الأخرى غير الأرض و

وكان الحراج في مصر يهجبي نقدا وعينـــا وتعرف الضريبــة العينية باسم ضريبة الطعام ، وكان القمح أمم ما يجبى من ضريبة الطعام ولكن هذه الضريبة كانت تشمل أحيانا غير الغلال ، الزيت

<sup>(</sup>١) سورة الأتفال آية ١٤٠

والعسل وأنواع الطمام الأخرى ، وكان يصرف من المال الذى يجبى عطاء الجند المرابط فى مصر كما أن أرزاق الجند فى مصر كانت تعتمه على ضريبة الطمام \*

وكان الخراج في مصر يجبى على أساس مساحة الأرض التي يملكها الشخص كما كان الحال في عهد الرومان والبيزنطيين ، كما أنه كان يراعي في تقدير تلك الضريبة حالة فيضان النيل في كل عام لارتباطه بالزراعة ، وكمية المحصول التي تنتجها الأرض .

ونلاحظ أن الضرائب التي ترسل الى الخلافة كانت عينا ونقدا أيضا • وعقب الفتح مباشرة بدأت مصر ترسل القمح الى المدينة المنورة عاصمة الحلافة الاسلامية كما كانت ترسله لروما ومن بعدها لبيزنطة • وقد كانت الغلال ترسل أولا الى المدينة بوصفها مقر الخلافة ولكن ارسالها لم يبطل الى يومنا هذا \_ اذا استثنينا فترات معينة \_ بالرغم من أنه حل محل المدينة عواصم أخرى للخلافة وبالرغم من التغيرات السياسية التى حدثت في مصر وفي الخلافة نفسها •

ولدينا بعض النصوص التى تشير الى مقدار ما كان يرسل نقدا الى بيت الخلافة • فيقال : انه في زمن معاوية أرسل واليه على مصر مسلمة بن مخلد ( ٤٧ ــ ٦٣ هـ ) ستمائة ألف دينار (١) الى بيت المال بعد أن دفع عطاء الجند وأنفق على البلاد ما تحتاج اليه وبعد ارسال القمح الى الحجاز •

ويذكر ساويرس (٢) ، المؤرخ المصرى القبطى ، أن ما كان

<sup>(</sup>۱) این عبد الحکم : قتوح مصر ( طبعة نوری ) ص ۱۰۳ ۰

<sup>(</sup>٢) سير الآباء البطاركة (Patr. Orient, T.V.) من ١٨٩٠

يحمل الى بيت المال ماثتا ألف دينار بعد النفقة على الأجناد وما تحتاج اليه المبلاد .

ونلاحظ أنه وجلت في مصر منذ الفتح العربي أراض امتلكتها حكومة العرب ، اذ كان هنالك قبل الفتح أراض يمتلكها الأباطرة المتلاكا خاصا غير تلك الأراضي التي كان يمتلكها سائر أفراد الشعب سواء أكانوا من الروم أم من المصريين فهذه الأراضي التي كانت ملكا خاصا للأباطرة أو التي حرب أعلها أو ماتوا زمن الفتح آلت الى الخليفة وارث الأباطرة في مصر ، فكان له حق التصرف فيها وكان تصرفه هذا لا يمس حقوق الأهالي ولا ينقض الصلح الذي أعطاه العرب للمصريين و وكانت حكومة العرب تتبع في الانتفاع بالضياع التي استولت عليها طريقة الاقطاع ، وكان أقدم اقطاع في مصر ذلك الذي أقطعه عمر بن الخطاب للصحابي ابن سندر في مكان عرف باسم منية الأصبغ وموقعه الآن شمالي القاهرة قرب خاحة الدم داش الحالية ،

وقد زادت الضياع التابعة للحكومة زيادة كبيرة بما أضيف اليها من الموات (١) أو الأرض المهجورة أثناء الحكم العربي

ونلاحظ أن اقطاع الأرض بدأ في عصر الولاة في مصر ولكن بده وتطوره يختلفان عن نظام الاقطاع في الغرب ، لأن من العوامل الأساسية في نشأة الاقطاع في الغرب وفي أسباب منحه ، رغبة الأسير أو الملك في أن يحصل على عون حربي ممن دونه من الأمراء والأشراف بينما لم يدخل العنصر الحربي في نظام الاقطاع الاسلامي في مصر الا في نهاية العصور الوسطى على يد الأيوبيين ثم المماليك ، ودخل بأسلوب آخر ، يتلخص في انتفاع الجند بدخل الاقطاعات المختلفة بغير منحهم الأراضي للاقامة فيها وزراعتها وبغير أن يكون لمه حق الوراثة في الانتفاع بها ،

<sup>(</sup>١) الموات بعكس العامر من الأرض أى الأرض التي تحتاج الى تعمير واصلاح •

وكان يدفع عن الأرض التي امتلكها المسلمون بعد الفتح العربي العشر زكاة لها كما يزكي المسلم عن أنواع الأموال الأخرى • ومن الوحهة النظرية كان القبطي الذي يعتنق الاسلام تصبح أرضه عشرية ولا شك أن هذه النظرية طبقت بعض الوقت ثم رأت الحكومة أن في هذا جل الخطر على مالية القطر فأصبح نوع الضريبة متصلا بالأرض نفسها وأصبح القبطي اذا اعتنق الاسلام لا تعفى أرضه من الحراج ، والواقع أن هذه العملية يمكن الدفاع عنها من وجهة النظر المالية والاقتصادية لأن دخل الحكومة وماليتها يجب أن يكونا مستقلن الى حد كير عن الظروف الخاصة غير المنظورة كاعتناق الأشخاص المدين الاسلامي ومأ الى ذلك مما يصعب على الحكومة تقدير أثره في ماليتها • والواقع أن نظام الأرض في مصر بعد الفتح العربي وما عليها من ضرائب عشرية أو خراجية كان نظاما مطاطًا مرنا ولم يستقر الا بعد مدة طويلة • والمعروف أن الأرض في مصر في عصر الولاة أصبح يفرض عليها الخراج يمضى الوقت سواء أسلم مالكها أو كانت ملكا لأحد المسلمين • ونعرف أن الأقباط والمسلمين على السواء ثاروا في المهد العباسي في عصر الولاة من أجل زيادة الحراج زيادة أجحفت بهم •

#### ضرائب الصناعة والتجارة:

فرض العرب بعد الفتح ضرائب على الصناع والعمال وكانت تقدر بقدر احتمالهم • وكذلك فرض العرب على التجار في مصر أى على التجارة الداخلية ضرائب عرفت بالمكوس (١) وكان مقر ادارة

<sup>(</sup>١) المكس فى اللغة الجباية يقال مكسه يعكسه مكسا ، ويقال للماكس أو صاحب المكس المشار أو العاشر ، وعشر القوم معناه أخذ عشر أموالهم والعشار هو قابض العشر ،

هذه الضرائب في الجهة التي عرفت باسم المقس ، وهي قرية أم دنين التي كانت تقع شمال الفسطاط وانسا سميت المقس لأن صاحب المكس كان مقره هناك فقيل المكس وقلب فقيل المقس .

كفلك فرض العرب ضرائب على التجارة الخارجية التى تمر بثغورها أو التى ترد اليها أو تصدر منها فكانت المكوس تجبى من التجارة في الثغور المصرية وهي دمياط وتنيس ورشيد وعيذاب وأسوان والاسكندرية • وقد قرب المسلمون ضرائب التجارة من ظام الزكاة أو العشور •

#### الضرائب الأخرى :

كانت حكومة العرب تفرض ضرائب أخرى غير عادية تبما لازدياد مصروفات الدولة عن ايراداتهسا وقد ورد ذكر مثل تلك المضرائب في الأوزاق البردية التي ترجع الى عهد الأمويين في مصر

كذلك لجأ العباسيون الى فرض مثل تلك الضرائب التى زادت زيادة كبيرة في عهدهم ، ففرضست ضرائب على أعل الأسواق والمواب وغير ذلك • وزادت الضرائب غير العادية زيادة فاحشة منذ أن ولى أحسد بن محسد بن المدير خواج مصر في سسنة ٢٤٧ هـ ففرض ضريبة على الكلا الذي ترعاه البهائم سماها المراعي ، وفرض ضريبة على ما يستخرج من البحر سماها المصايد وذلك بني سنتي ٢٤٧ و ٢٥٣ هـ • كذلك حجر ابن المدبر على النطرون بعد ما كان مباحاً لجميع الناس • وانقسمت ضرائب مصر منذ مجيء ابن المدبر الى ضرائب عراجية وهي التي تجبي سسنويا ، وضرائب هلالية وهي التي تجبي سسنويا ، وضرائب هلالية وهي التي تجبي سسنويا ، والمادن • والمادن •

### الالتؤامات أو الليتورجيا Leiturgia

وجدت أنواع من الضرائب في العهد العربي يمكننا أن نسميها الالتزامات ، وهذا النوع وجد قبل الفتح العربي • وعرف نظام الالتزامات في الصالم القديم باسم الليتورجيا Leiturgia المسخص أو الجماعة ببعض الحدمات للدولة. • ففي أثينا في بلاد اليونان كان كل مواطن يمتلك نصيبا معينا من الأملاك يقدم ألى الدولة بعض الحدمات الشخصية (١) • ولكن هذا النظام لم يكن في العصر الاسلامي عاما كما كان عند الاغريق القدماء ، بمعنى أنه كان ظاهرا في الضرائب وما يتصل بها ، فكانت الكورة تنزم بأداء نوع من الخدمة للدولة أو بدفع مبلغ في مقابل اعفائها من ذلك • وفي بعض الأحيان كان الوالى يوصى عمائه على الكورات بجمع الأشخاص أو المواد اللازمة لهذه الحدمات وبعدم قبول المال مقابل الاعقاد من أدائها •

ومن أهم أنواع الالتزام أو الليتورجيا في عصر الولاة :

 ١ ـ تقديم الممال والأدوات اللازمة لتشييد الطرق وحفر الترع أو كريها ٠

٢ ... تقديم مواد غذائية مختلفة مما تشتهر بانتاجه الكورات ٠

٣ ـ ايواء الجند وضيافتهم ، فقد اشترط على القبط بعد فتح العرب لمصر أن من فزل عليه ضيف واحد أو أكثر من المسلمين

<sup>(</sup>١) كانت هذه الخدمات كثيرة النفقات وكانت في البـــداية نتيجة طبيعية للامتيازات السياسية التي ينعم بها الأثرياء فكانوا يؤدونها للجمهورية ليكون نصيبهم من الضرائب أثقل من نصيب الفقراء • ولكن لما ازدمرت الديمقراطية في أثينا وأصبح المواطنون متساوين في المقوق السياسية تفيرت طبيعة تلك الامتيازات ، وسارت نوعا من ضرائب المنظل ه

وجبت عليه الضيافة لهم ثلاثة أيام ، ولعل السبب الذي حدا بالعرب الى ذلك هو أنهم في أول عهدهم بمصر كانوا جنودا ، وكانت اقامتهم قاصرة على العاصمة التي بنوها لأنفسهم ، أو في الثفور لحمايتها ضد الأعداء • وقد أخذ العرب واجب الضيافة هذا من الرومان والبيزنطيين في مصر •

٤ ــ من الالتزامات أيضا تقديم الموظفين ذرى الحبرة لبعض الأعمال الحكومية •

م تقديم المواد والأيدى العاملة اللازمة لتشييد المبانى
 العامة في مصر ، بل ولعمارة المساجد في الشام وبلاد الحجاز .

٦ ـ تقديم البحارة ومواد بناء السفن ٠

ونلاحظ على وجه الإجمال أن النظام المالى العربى كان مأخوذا الى حد كبير من النظام البيزنطى ، ولم يكن أخف منه وطأة الا أنه كان يمتاز بتبسيطه بعض الشيء ، فقد أبطل العرب وخاصة في أول عهدهم بالفتح بعض الضرائب النافهة التى استحدثها البيزنطيون ، الا أن النظام المالى في مجمله لم يكن سوى صسورة مماثلة للنظام البيزنطى وقد زادت وطأة هذا النظام خاصة في عهد أصحاب اقطاع مصر من الأتراك كما يتبين من أوراق البردى و

## نظام جباية الضرائب:

كان حاكم مصر في العهد البيزنطى يقدر الضرائب على أساس المعلومات التي يقدمها اليه الحكام المحليون ، وقد أتبع العرب بعد فتحهم لمصر النظام نفسه ، فكان كل صاحب كورة يتصل بالوالى أو عامل الحراج لتأدية الضرائب الواجبة على كورته وعلى القرى التي تدخل في دائرة هذه الكورة ، وكان يشرف على تقدير هذه الضرائب رؤساء القرى وذوو النفوذ فيها تحت اشراف صاحب الكورة ،

ولدينا ورقة بودية خاصة بجباية الضرائب في عصر الولاة ومن الأموين، نرى فيها والى مصر قرة بن شريك برسل الى صاحب كورة اشقوه تعليمات خاصة بجباية الضرائب فيأمره بجمع رؤساء كل قرية وذرى النفوذ فيها كي يختاروا رجالا أمناء أذكياء ليكلفهم بتقدير ما على كل قرية من الضرائب بقدر استطاعتهم وبعد أن يقوموا بمهمتهم هذه تحت اشراف صاحب الكورة ، يطلب منه أن يرسل اليه نتيجة عملهم بعد أن يحتفظ بنسخة لنفسه ، ويطلب منه أيضا أن يكتب أسماء والقاب ومعل اقامة هؤلاء الذين قاموا بتقدير الضرائب ، وينذره بأنه اذا وجد أن قرية حملت أكثر مما تحتمل من الضرائب أو أقل فانه سيعاقب هؤلاء الذين قاموا بتقدير الضرائب أو أقل فانه سيعاقب هؤلاء الذين قاموا بتقدير الضرائب وصاحب الكورة أيضا أشد عقاب .

وقد وجد في مصر في العصر العباسي نظام آخر لجباية الضرائب عرف باسم « قبالات الأراضي » ومعناه أن أحد الأشخاص يضمن دفع ضريبة معينة لمنطقة معينة أو يلتزم بتنفيذها وكان مثل هذا النظام موجودا في العهد البيزنطي •

وكان عامل الحراج في عصر السولاة زمن المباسبين ، يعقد مرادا في جامع عمرو بن الماص لتقبل الأرض أو ضمان خراجها ، وكان التقبل لأربع سنوات (حتى تتعادل سنون المحصول الطبعيف بسنين المحصول الطبب ) وكان المتقبل يخصم من المبلغ المطالب بدفعه ما ينفقه في كرى الترع وعسارة الجسور وحفر القنوات وما تتطلبه الأراضي الزراعية من أعمال واصلاح ولدينا نص من المقريزي (١) عن هذا النظام فيقول :

<sup>(</sup>۱) المطط ج ۱ ص ۸۲ ·

وكان من خبر أراض مصر - بعد نزول العرب بأريافها واستبطانهم وأهاليهم فيها واتخاذهم الزرع معاشا وكسبا . وانقياد حمهور القبط الى اظهار الاسلام واختلاط أنسابهم بأنساب المسلمين لنكاحهم المسلمات ــ أن متولى خراج مصر كان يجلس في جامع عمرو ابن العاص من الفسطاط في الوقت الذي تنهيأ فيه قبالة الأراضي ، وقد اجتمع الناس من القرى والمدن ، فيقوم رجل ينادى على البلاد صفقات صفقات ، وكتاب الحراج بين يدى متسولي الحراج يكتبون ما ينتهي اليه مبالغ الكور والصفقات على من يتقبلها من الناس وكانت البلاد بتقبلها متقبلوها بالأربع سنبن لأجل الظمأ والاستجارة وغبر ذلك ، فاذا انقضى هذا الأمر خرج كل من كان تقبل أرضا وضبينها الى ناحبته ، فيتولى زراعتها واصلاح جسورها وسائر وجوه أعمالها ، ينفسه وأهله ومن ينتديه لذلك ، ويحمل ما عليه من الحراج في ابانه على أقساط ، ويحسب له من مبلغ قبالته وضمانه لتلك الأرض ما ينفقه على عمارة جسورها وسعة ترعها وحفن خلجهما بضرابة مقدرة في ديوان الحراج • ويتأخر من مىلغ الحراج في كل سنة في جهات الضمان والمتقبلين ، يقال لما تأخر من مال الحراج البواقي ٠ وكان الولاة يتشلدون في طلب ذلك مرة ويسامحون به مرة ، فاذا مضى من الزمان ثلاثون سنة حولوا السنة (١) وراكوأ(٢) الملاد كلها وعدلوها تعديلا حديدا فزيد فيها يحتمل الزيادة من

غير ضمان البلاد ، ونقص فيما يحتاج الى التنقيص فيها ، ولم يزل ذلك يعمل في جامع عمرو بن العاص الى أن عمر أحمد بن طولون جامعه وصار العسكر (١) منزلا الأمراء مصر فنقل الديوان الى جامع أحمد بن طولون » •

وقد ظهرت في العصر العباسي أيضا مسألة ضمان الوالي لخراج مصر كله فكان الخليفة يجعل الوالي يلتزم بدفع مبلغ معين عن القطر كله • وهناك فرق واضع بين من يلي خراج مصر وبين من يضمن خراجها ، فكان يبعد أن يرفض أى شخص ولاية خراج مصر ولكن من المعقول أن يرفض ضمان خراجها وذلك خشية العجز عن القيام بما التزم به نظرا الاضطراب أمور البلاد في كثير من الأحيان أو لاحتياجه الى المال للنفقة على الادارة وعلى الجند •

### ديوان اخراج والأموال:

كان في مصر في عصر الولاة ديوان للخراج والأموال ويظهر أن بيت المال في مصر لم يكن وقفا على حفظ أموال الضرائب فحسب . فانا نعلم أن الخليفة أبا جعفر المنصور أرسل الى أبي عون والى مصر ( ١٣٣ - ١٩٣٦ه ) يأمره بادخال أموال الميمامي في بيت المال ، وربما كان يرد الى بيت المال أيضا المواريث التي يموت أصحابها دون أن يكون لهم ورثة ولعل خمس الغنيمة التي كان يغنمها المصريون في فتوحاتهم في الغرب والجنوب كانت ترد الى بيّت المال أيضا .

وكان يشرف على كل فرع من فروع ديوان الخراج والأموال في الأقاليم موظف يسمى الجسطال •

 <sup>(</sup>١) في الواقع كانت القطائع هي مقر اهراء الدولة الطولونية منذ أن بناها أحمد بن طولون لا المسكر ٠

أما الضرائب العينية المكونة من الحبــوب فكانت ترسل الى أمراء العاصمة •

#### النقود الاسلامية في مصر:

كانت الجزية والضرائب المختلفة وايجار الأراضى وأجور العمال وعطاء الجند وسائر المعاملات في عصر الولاة تدفع بالدنانير الذهبية وأقسامها ولم يكن هذا جديدا في مصر الاسلامية ، بل كان أساس التعامل قبل الفتح العربي هو العملة الذهبية ، وقد وجدت عصلة مساعدة الى جانب الذهب وهي المدراهم الفضية كما كان هناك نقود مساعدة الى جانب الذهب وهي المدراهم الفضية كما كان هناك نقود مساعدة الى برنزية ،

والمعروف أن العرب قبل الفتوحات كانوا يتعاملون بالعراهم الفضية الفارسية والدنائير البيزنطية الذهبية ، وظلوا يتعاملون بالنقود الأجنبية بعد أن تغلبوا على البلاد المختلفة ، الا أن عمر بن الخطاب ضرب بعض الدراهم على شكل الفارسية ، ونقش عليها عبارات اسلامية مثل « الحمد لله » و « الله أكبر » و « لا اله الاالله وحده» و « محمد رسول الله » •

وكذلك فعل الخليفة عتمان بن عفان اذ ضرب دراهم ونقش عليها ه الله أكبر ، ٠

ونعرف أن معاوية بن أبى سفيان سك دراهم ودنانير • وكذلك ضرب عبد الله بن الزبير الدراهم فى مكة حين دعا لنفسه بالخلافة ، وضرب أخوه مصعب بن الزبير دراهم بالعراق ، وقد تأثرت مصر بما يجرى فى الخلافة فكان يتعامل فيها بالنقود الاسلامية جنبا الى جنب مع النقود التى كانت موجودة قبل الفتح •

ولم تثبت النقود الاسلامية على وزن واحد بل كانت متغيرة الأوزان الى أن ولى عبد الملك بن مروان الحلافة ( ٦٥ ــ ٨٦ هـ )

وتبهلت له الأمور في الدولة بعد القضاء على منافسيه والخارجين عليه فأراد أن يصلح النقود ويوحدها في جميع المملكة الاسلامية وأن يستغنى عن النقود الأجنبية ، وقد تم لعبد الملك ما اراد في سنة ٣٧ هـ وأرسل الى الأمصار الاسلامية كلها ومن بينها مصر لتضرب نقودها بمقتضى السكة التي ضربت في دمشق مقر الخلافة ، وكانت هذه الخطوة مظهرا هاما من مظاهر استكمال السيادة العربية حتى ان مؤرخي الاسلام ذكروا أن عبد الملك بن مروان أول من ضرب النقود في الاسسلام مع أنه وجلت نقود اسسلامية قبل عبد الملك ، ولكن الخليفة الأموى كان أول من نظم سك النقسود وجعلها وزنا واحدا وجعلها تسرى في جميع أنحاء المملكة الاسلامية كما استغنى عن النقود الأجنبية ،

وكان الخلفاء من بعد عبد الملك يضربون سكة على وزن سكته وأحيانا يغيرون في أوزانها ، ولها زالت الخلافة الأموية في سسنة ١٣٢ هـ صار الخلفاء العباسيون يضربون سككا أيضسا ، وظلت السكة في مصر خاضعة للسكة الاسلامية الى أن استقلت مصر عن الخلافة فبدأ يظهر في الأفق سكة اسلامية مصرية خاصة بمصر .

## ٣ - النظام الحربي

#### (أ) الجيش

بعد أن تم للعرب فتح مصر بقى بها جيش احتلال عربى ، ولم يشرك العرب المصريين فى هذا الجيش ، ولم يرد فى صلح بابليون أية اشارة تدل على السماح للمصريين بالاشتغال بالجندية ، وربما دعا العرب الى انتهاج تلك السياسة خوفهم من أن يحيى المصريون روح القومية على حسابهم وأن يقوموا بطردهم من بلادهم متى حانت لهم الفرصة فرأوا أن يبعدوهم عن الأعمال الحربية والا يتركوا لهم الا الأعمال المدنية ، وربما كان العرب يشكون فى كفاءة المصريين الحربية اذ كان المصريون زمن الفتح قد غمرتهم روح التواكل والاستسلام ، بينما كان العرب حينذاك شعبا يتقد حماسة وشجاعة .

وكان في مصر ديوان للجند تدون فيه أسساؤهم وأسراتهم لتقرير العطاء والأرزاق اللازمة لهم • وكان عمرو بن العاص هو أول من دون ديوان الجند في مصر في زمن الخليفة عمر بن الحطاب • وكان الجند يثبتون في الديوان على حسب قبائلهم التي ينتمون اليها • ونلاحظ هذا التقسيم في الجيش الذي فتح مصر ، اذ كان مقسما على حسب القبائل • كذلك روعي هذا التقسيم في مدينه الفسطاط التي اختطها العرب ؛ اذ اتخذت كل قبيلة لنفسها خطة مستقلة عن القبائل الأخرى •

وكان الجند في مصر عربا حتى نهاية الدولة الأموية المايوان زمن الدولة العباسية فقد جدت عناصر فارسية دونت في الديوان مع العرب ثم ما لبث أن ظهر عنصر آخر طغى على العنصر العربي والفارسي وقوام هذا العنصر الجديد الجند الأسراك الذين استكثر منهم الخليفة المعتصم وأثبتهم في الديوان بل أن المعتصم أمر واليه على مصر كيدر نصر بن عبد الله باسقاط العرب من الديوان وقطع أعطياتهم في سنة ٢١٨ هـ ونفذ كيدر هذا الأمر ، وكان من أثر ذلك أن انتشر العرب في أنحاء مصر يسعون وراء الرزق عن طريق آخر غير طريق الجهاد والحرب ، فاحترفوا الزراعة والتجارة والصناعة وغيرها من المهن والحرف التي كانت الى ذلك الوقت وقفا على أهل البلاد و

وقد عرفنا من أوراق البردى التي وصلت الينا أن الوالي كان يطلب المال من أصحاب الكور عند حلول موعد عطاء الجند وأسراتهم ، أو يطلب من أصحاب الكور ارسال ضريبة الطعام لتوزيع الأرزاق: على أهل الديوان •

ولسنا نعرف تماما المبادى، التى كانت تقدو على اسساسها أعطيات الجند ، وهل كان ينظر الى القبيلة وسابقتها فى الاسلام وفضلها فى الجهاد أو كان آلاسساس قدر ما على الشخص من الانزامات عائلية ، ولكن من المحتمل أن بعض الخلفاء كان يزيد.

في أعطيات بعض القبائل استرضاه لها واصطناعا لأبنائها ، ولعل عطاء الفارس كان ضعف عطاء الراجل ليستطيع أن ينفق منه على فرسسه .

وكان يراعى فى تقدير العطاء أن يغنى المرء عن الاسستغال بحرفة أخرى تشغله عن القتال والحرب • ومهما يكن فقد كان من الواجب أن يراعى فى تقدير العطاء ثلاثة وجوه : أولا عدد من يعوله الفرد وثانيا عدد ما عنده من الخيل وثالثا سمستوى المكان الذي يعيش فيه ، وهل يسود المكان الغلاء أو الرخص •

أما اذا مات أحد أفراد ديوان الجند أو قتل فالظاهر أن عطاءه كان يصبح ارنا من بعده يأخذه ورثته ، وذلك تشجيعا للجنود على التجنيد • وفي بعض الأحيان كان ورثته يحالون على مال العشر والصدقة باعتبار أن العطاء يسقط بموت صاحبه •

ولم يستمر تقدير العطاء على حال واحدة فبعض الخلفاء كانوا يزيدونه والبعض الآخر كانوا ينقصونه على أن انقاص العطاء والأرزاق كثيرا ما كان يثير اضطرابات ومشاكل عدة بين الأجناد العرب المقيمين في مصر خصوصا في أواخصر الدولة الأموية وفي خلال الدولة العباسية عندما أصبح العرب يملكون أراضي زراعية ، اذ أصبحوا يؤدون خراجاً وفي الوقت نفسه يأخذون عطاء ، وانقاص العطاء أو زيادة الخراج يكون معناه زيادة الأعباء المالية على العرب ، وكان هذا سببا في ثوراتهم بمصر .

ولنسنا نعرف كيف كانت الأعطيات تصرف للجند ، ولكن أكبر الظن أن الجند كانت فيهسم رتب مختلفة من أمير وعريف وخليفة وقائد ونقيب وما الى ذلك من الرتب التى لم نتبين تهاما الفرق بين كل منها والآخر في فجر الاسلام ، ومن المحتمل أن

العرفاء كانوا يتسلمون الأعطيات ويتولون تفريقها على الجند ويظهر أنه كان هناك وقت معين يعرفه الجند أو أهل الديوان ، يتسلمون قيه عطاءهم على رأس كل سنة ويقال ان مروان بن محمد آخر خلفاء بنى أهية قطع العطاء عن جند مصر سنة نكتب اليهم كتابا يعتذر فيه في السنة التالية ويقول: « انى انما حبست عنكم العطاء في السنة الماضية لعدو خضرني فاحتجت فيه الى المال ، وقد وجهت اليكم بعطاء السنة الماضية وعطاء هذه السنة فكلوا هنيئا مريئا وأعوذ بالله أن أكون أنا الذي يجرى الله قطع العطاء على يديه » (١) •

وقد سبق أن ذكرت أنه اشترط على الصريين ضيافة الأجناد فمن نزل عليه جندى أو أكثر وجبت عليه ضيافتهم ثلاثة أيام ، وهذا كان يوفر على الجند كثيرا من العناء عند انتقالهم من جهة الى أخرى في أنحاء مصر .

ونلاحظ أن التجنيه كان تطوعا في البداية ، ثم دخله نوع من الالزام في عصر بني أمية ٠

وأكبر ظننا أن حال التجنيد من تطوع والزام كانت تتغير بين حين وآخر بتغير الأمراء واختلاف ظروف القتال ، وقوة الخلافة نفسها ، ونوع العناصر التي كانت تعتمد عليها في تكوين الجيوش الاسلامية .

وكان ملحقا بالجيش طائفة تسمى المطوعة وربما كان أساسها أمل البلاد الذين كانوا في جيش مصر أثناء الفتح العربي لها وهذا لايخالف ما ذكرناه من أن العرب أبعدوا المصريين عن الاشتراك

<sup>(</sup>١) الماوردي : الأحكام السلطانية ص ١٩٥ ــ ١٩٦ .

فى الجيش ، اذ أن هؤلاء المطوعة لسم يدخلوا فى صسلب الجيش ولم يشتركوا اشتراكا فعليا فيه ، ويغلب على الظن أنهسم كانسوا يقومون بأدوار ثانوية فى خسدمة الجيش ، وفى أوقات الضرورة القصوى ، كما كان عملهم مقصسورا على مصر وحدها ولم يكن لهؤلاء المطوعة عطاء ولم يتبتوا فى الديوان ، انها كان عطاؤهم من الصدقات و

وكان الخلفاء يهتمون اهتماما خاصا بحامية مصر اذ أن موقع مصر يتطلب السهر دائما على شئونها والعناية بالجيش الذي يحميها ، فمصر تقع في منطقة يسهل منها التوسع جندوبا وغربا وشرقا بل وشمالا عن طريق البحر الأبيض المتوسط ، أى أنهسا قاعدة للفتوحات والتوسع ما دامت محتفظة بقوتها ، أما اذا تطرق اليها الضعف فان العدو يهددها من هذه الجهات .

وقد روى أن عبرو بن العاص قال في خطبة له بيصر : «واعلموا انكم في رباط الى يوم القيامة لمكث الأعداء حولكم ولاشراف قلوبهم اليكم والى داركم معدن الزرع والمسال والخير الواسسم والبركة النامية » (۱) •

ولابد أن حامية مصر قد زادت بعد الفتح زيادة كبيرة اذ تذكر المصادر أن حامية الاسكندرية أو رباطها كان اثنى عشر ألفا بين سنتى ٤٣ و ٤٤ هجرية ولكن قائلد هذا الرباط كتب الى عتبة بن أبي سغيان والى مصر آنداك يشهد قلة من معه من الجند وأنه يتخوف على نفسه وعليهم (٢) و ونحن نستطيع أن نلمس هذه

<sup>(</sup>۱) خطط المتریزی ج ۱ ص ۳۶ ۰

<sup>(</sup>Y) الكندى : الولاة والقضاة ص ٣٦٠ -

الزيادة الكبيرة اذا تذكرنا أن الجيش الذي قدم الى مصر لفتحها قبل ذلك بنحو عشرين عاما كان كله يتراوح بين ١٢ ألفا و ١٥ ألفا من الجنود ...

وقد ظلت مصر طوال عصر الولاة قاعدة للفتوحات والتوسع تخرج منها جيوش الخلافة جنوبا وغربا ، اما لتأمين حدودها مثل تلك الحملات التي ذهبت لفتح النوبة أو لفتح برقة ، واما لمشاركة جيوش الخلافة في حملاتها للتوسع غربا .

#### (ب) البحرية

استهرت مصر منذ البداية بعسناعة السفن التي كان يحتاج البها أسطول الخلافة ، والمعروف أن العرب عند ظهور الاسسلام لم يكونوا شعبا بحريا ولكن عندما اتسعت امبراطوريتهم وشملت شعوبا وأمما بحرية ، وعندما اضطروا الى محاربة شعوب بحرية شعوبا وأمما بحرية ، وعندما اضطروا الى محاربة شعوب بحرية بحاجتهم الماسة الى أسطول يكون عونا لهم في تحقيق أمانيهم في مد سلطانهم وغزو الروم في عقر دارهم ، وكان طبيعيا أن يستخدم مد سلطانهم وغزو الروم في عقر دارهم ، وكان طبيعيا أن يستخدم فتحوها والتي مرنت على ركوب البحار منذ القدم ، وقد أفاد العرب من خبرة المصريين البحرية ، ومن العمال المصريين أيمسا افادة وأصبحت مصر عقب الفتح مركزا لصناعة السفن اللازمة الأسطول وأصبحت مصر عقب الفتح مركزا لصناعة السفن اللازمة الأسطول الفحريين والعمال المصريين والعمال المصريين والعمال المصريين والعمال المصريين والعمال المصريين عن المسلمين بدوا يغزون في البحر ويعنون المسلمين من غفال ( ٢٣ ـ ٣٥ه) ببناء السفن الحربية منذ عهد الخليفة عثمان بن عفان ( ٢٣ ـ ٣٥ه)

ونعرف أن العلاء بن الحضرمى ندب أهل البحرين حين كان أهيرا عليها الى غزو فارس عن طريق البحر بغير اذن الخليفة فغرقت سفن المسلمين ، وغضب عمر بن الخطاب على العلاء وأمر بتأمير سعد بن أبي وقاص عليه و لما فتع المسلمون الشمام ألح معاوية بن أبي سفيان ـ وكان أميرا حينذاك على جند دمشق والأردن ـ على الخليفة عمر بن الخطاب في غزو البحر معللا ذلك بقرب الروم من حمص ، ولكن الخليفة لم يوافقه على ذلك الأنه خشى على المسلمين من ركوب البحر وقال في ذلك : « والذي بعث محمدا بالحق لا أحصل فيه مسلما أبدا » •

لكن الدولة العربية سرعان ما غرت سياستها هذه ورأت ضرورة انشب ا أسطول بحرى للغزو في البحر وذلك في خلافة عثمان بن عفان ، اذ وافق الخليفة على القتال في البحر على أن يكون الاشتراك فيه تطوعا لايحمل عليه أحد • وقد ساهمت مصر بنصيب وافر في انشناء الأساطيل الاسسلامية الأولى ، ويمكننا القول بأن عبد الله بن سعد بن أبي سرح الذي خلف عمرو بن العاص في حكم مصر كان أمير البحر الثاني في الاسلام ٠ أما أمر البحر الأول فكان معاوية بن أبي سغيان أثناء ولايته على الشام وقبل أن تصير له الخلافة ، فكان المسلمون يقومون بغزواتهم البحرية ضد البيزنطيين من الشام بقيادة معاوية ومن مصر بقيادة عبد الله بن سعد • وقد قدم أسطول لغزو الاسكندرية في سنة ٣٤ هـ بقيادة الامبراطور البيزنطي قنسطانز الثاني ابن هرقل ، وكان والي مصر حينذاك هو عبد الله بن سعد بن أبي سرح من قبل الخليفة عشمان بن عفان ، وكان معاوية والياعلى الشام حينذاك فأرسل أسطولا تحت امرة بسر بن أبي أرطأة اشترك مع الأسطول المصرى في صد الروم ،

وقد أسفرت هذه المحركة عن أول انتصار بحرى عظيم للعرب ضد المبيزنطيين في سنة ٦٥٥ م ـ ٣٤ ه ، وقد سميت هذه المعركة باسم « ذى الصوارى » وذلك لكثرة صوارى السفن التى التحمت في القتال ، وفي هذه المعركة ربط العرب السفن العربية الى السفن البيزنطية وقلبوا قتال البحر الى قتال بر ، وقد وصف المؤرخ البيزنطية وقلبوا قتال البحر الى قتال بر ، وقد وصف المؤرخ يرموكا ثانيا على الروم ، أما الطبرى فقال ان الدم كان غالبا على يرموكا ثانيا على الروم ، أما الطبرى فقال ان الدم كان غالبا على وتسمى موقعة ذى الصوارى أيضا باسم موقعة فينكس Phoenix ويرجع معظم المستشرقين أن هذه الموقعة البحرية حدثت على ساحل ويرجع معظم المستشرقين أن هذه الموقعة البحرية حدثت على ساحل ليسيا ليون الأمواء طرحت بالقرب من ثغر فونيكة ليسيا المنفرى بجوار ثفر فينكس ( فنكي اليوم ) ، وربما قد تكون حدثت بالقرب من ثغر فونيكة Phoenicus

وكانت صناعة السفن الحربية مزدهرة في وادى النيسل وأصبح اسم « الصناعة » في مصر يدل على المكان الذى تبني فيه السفن الحربية وكانت « الصناعة » موجودة في جزيرة الروضة وفي القلزم ( السسويس الحالية ) وفي الاسكندرية ولم يقتصر نشاط المصرين على اعداد الاسطول المصرى بل كان والى مصر يرسل بعض الملاحين المصرين للعمل في أسطول المثرب أو أسطول المشرق، والمساهمة في المشروعات البحرية العامة للدولة الاسلامية والمساهمة في المشروعات البحرية العامة للدولة الاسلامية .

وتشهد الأوراق البردية التى ترجع الى العصر الأموى في مصر أن الولاة كانوا يطلبون عمالا وصناعا وملاحين للعمل في دور الصناعة والمساهمة في اعداد الأسطول المصرى الحربي ، وكان الولاة يتفقون مقدما على أجور هؤلاء العمال والملاحين الذين يعملون في الأسطول ، وكذلك كان يفرض على الكور قدر من الأدوات والآلات

المختلفة اللازمة لصناعة السفن ولتنظيفها - كما كان يفرض عليها تموين الملاحين الذين يشتغلون في اعداد الأسطول - وقد ذكرت قبل ذلك أن هذه المحقوق التي كانت للحكومة على الهيئات أو الأفراد من آثار الليتورجيا أو الالتزامات الاجتماعية التي عرفت في العالم القديم -

وقد ظلت صناعة السفن الحربية زاهرة في مصر طوال عصر الولاة والمعروف أن بناء السفن كان في البداية بمصر فقط ، وظل كذلك الى خلافة معاوية بن أبي سفيان حين أمر بانشاء دار للصناعة في عكا و واذا كان القضل لعظمة الخلافة البحرية يرجع الى الشعوب التى فتحوها والتى تعلموا منهسسا هذا الفن والتى استخدموها في حاجاتهم البحرية فلنا أن نقول غير مبالغين بان الفضل الأكبر والأول يرجع الى مصر والمصرين .

# ٤ - النظام القضائي

أدخل العرب في مصر نظاما قضائيا يقوم على أساس الشريعة الاسلامية ويخص الفاتحين من العرب أو الذين يدخلون في الدين الاسلامي من أهل البلاد • أما الذميون فكان لهم قضاؤهم الا اذا احتكموا الى القاضي المسلم فله أن يحكم بينهم بالعدل •

وكان القضاء في الدولة الاسلامية من الأمور الخاصة بالخلافة فكان الخليفة مو رئيس القاضي المباشر وكان الخلفاء مم الذين يمينون القضاة في مصر في عصر الولاة ولكن بعض القضاة كان يمينهم الولاة بتفويض من الخليفة لواليه •

وكان القضاة في مصر أكثر استقرارا في مناصبهم من الولاة ، وهذا طبعا مما يستدعيه حسن سير العدالة ؛ ففي كثير من الأحيان كان القاضي يشغل منصبه في عهود ولاة مختلفين أو في عهود خلفاء مختلفين ، وكثيرا ما مات القضاة في مصر وهم في مناصبهم •

وتشهد النوادر المحتلفة للقضاة في ذلك المصر أن معظمهم كان يتسم بالمدل والنزاهة والشدة في الحق ولا يعشى لومة

لائم · ووجد أيضا أقلية من القضاة كانوا بعيدين عن النزامة ، كما جمع بعضهم من الرشوة مالا كثيرا ·

ولم يكن هناك محكمة خاصة للفصل في القضايا ، إنها كانت مجالس القضاء تعقد في جامع عمرو بن العاص بالفسطاط ·

وكانت سلطة القاضى تبتد الى الأراضى التى كانت تدخل تحت سلطة الوالى السياسية ، كما أن الاختصاص النوعى للقاضى كان غير محدود سواء أكان في الأمور المدنية أم الجنائية ،

وكان القاضى يستمه أحكامه القضائية من مصادر التشريع الإسلامي وهي القرآن والسنة والإجماع ، والاجتهاد أو القياس •

وفى زمن الخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز ( ٩٩ \_ ١٠١هـ) كان بعض القضاة يرجع أحيانا الى الخليفة فى بعض المسيائل المحقيقة ، ولعل ذلك لمكانة عمر بن عبد العزيز الدينية وتفقهه فى الدين ، وخوف القاضى من الانفراد بالرأى فى مسألة ربعا يخطى، فيها باجتهاده وحده ويرى من الأوفق أن يشترك الخليفة معه فى حلها استئناسا برأيه وضمانا للعدالة .

وكان الخلفاء في عصر الولاة يرحبون بسماع شكاوي أهل مصر اذا ما انتابهم ظلم أحد القضاة ، وكانوا يتدخلون في أحكام أمثال مؤلاء القضاة ، فقد صرف الخليفة هشام بن عبد الملك أحد القضاة لعدم انصافه يتيما تظلم اليه بعد بلوغه (۱) ، كذلك نعلم أن الخليفة الأمين فسنخ حكم احدى القضايا حين تبين أن حكم القاضي فيها لم يكن منزها عن الخرض (۲) ،

<sup>(</sup>١) الكندى : الولاة والقضاة ص ٣٤١ ٠

<sup>(</sup>۲) الرجع السابق ، ص ۲۱۳ •

وقد انتشرت بمصر في العصر العباسي المذاهب الأربعسة المعروفة اليوم ، على أن قضاة مصر لم يكونوا ملزمين باتباع مذهب معين يصدرون أحكامهم وفقا له ٠

وكان القضاة يأخذون رزقا أو مرتبا من بيت المال ، وكان هذا الرزق بسيطا في أول عصر الولاة ثم أخذ يرتفع تدريجيا ، فبعد أن كان رزق القاض حتى قرب نهاية القرن الأول الهجرى حوالى مائتى دينار في السنة أصبح في النصف الأول من القرن الثاني الهجرى عشرين دينارا في الشهر ثم صار في بداية النصف الثاني من هذا القرن حوالي ثلاثين دينارا في الشهر ، وفي نهاية القرن الناني الهجرى وصل رزق القاضي الى مائة وثمانية وستين دينارا في كل شهر (١) •

وقد بدأ النظام القضائى فى مصر فى عصر الولاة بسيطا ثم التقى وتطور تدريجيا ، فلم تكن أحكام القضاة تدون فى بادى الأمر ، ثم بدأ القضاة فى تدوينها على أثر حكم أنكره المتخاصمون كذلك لم يكن للقاضى فى بادى الأمر شىء تصان فيه كتبه وأوراقه بل كان كاتب القاضى يحضر ومعه الكتب فى منديل ، ثم اتخذ القضاة قمطرا يحفظون فيه أوراقهم ، وكان القضاة يختمون الأوراق قبل ايداعها القمط .

وقه عنى القضاة عناية كبيرة بالسؤال عن الشهود والتحقق من استقامتهم ونزاهتهم ، وكان صاحب المسائل يجدد السؤال عن الشهود في كل ستة أشهر •

<sup>(</sup>۱) الكندي : الولاة والقضاة ص ٣٠٧ و ٣٥٤ و ٣٦٩ و ص ٤٣١ ٠

ومن التقاليد التى نشأت فى هذه الفترة أيضًا خروج القاضى فى نفر من أهل الصلاح لرؤية هلال رمضان وكانوا يخرجون لرؤيته فى الجيزة ٠

ونلاحظ أن انشاء ديوان الأحباس أو الأوقاف يرجع الى هذا العهد منذ سنة ١١٨ هـ ، وكان القضاة هم الذين يشرفون عليه ، وأول قاض بمصر وضع يده على الأحباس هو توبة بن نمر الحضرمي ( ١١٥ – ١٢٠ هـ ) • وكانت الأحباس قبل ذلك في أيدى أهلها وفي أيدى أوصيائهم •

الباب الثاني

موقف مصر من الحركات السياسية والدينية التي قامت في مقر الخلافة

# الحركات السياسية والدينية في مقر الخلافة

بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة ظهر الخلاف بين المسلمين حول مسألة الخلافة ومن الذي يتولاها ، وهل هي ارث في بيت النبى وفي فرع معين من هذا البيت كبنى هاشسم أو بني أهية ، أم يتقله أمرها أي فرد كف لها ، بغض النظر عن القبيلة التي ينتسب اليها • فالدين الاسلامي لم ينص على شكل حكومة معينة للأمة العربية أو لغيرها من الأمم ، ولم يعهد الرسول الى شخص معين من بعده ليكون زعيما للأمة العربية يتولى الاشراف على أمورها الدنيوية والدينية ، وأقصد بالدينية هنا الاشراف على أنفيذ أحكام الدين ، لا أن يخلف الرسول في صفته الدينية ، اذ أن النبوة أو الرسالة قد انتهت بوفاة خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام •

وكان امتناع العباس عم الرسول ، وعلى بن أبى طالب ، وطلحة والزبير وغيرهم ممن لم يرضوا بمبايعة أبى بكر الصديق بالخلافة ايذانا بما حدث بعد ذلك من انقسام المسلمين الى سنيين وشيعيين • ثم كثر النزاع جول الخلافة ومن يتولاها ، وكان هذا النزاع تارة بالكلام والجدل وتارة بالسيف والحرب • ونشات الفرق الاسلامية المختلفة وتشعبت تلك الفرق وكان لكل فرقة ولكل نحلة أنصارها ، اما ايمانا بعقائدها وبمبادئها واما كرها في الخلافة القائمة ، واما رغبة في منفعة أو مصلحة مادية ؛ كبث بعض تعاليم الديانات والمذاهب القديمة وصوغها في قالب اسلامي رغبة في الاساءة الى الدين الاسلامي أو رغبة في احياء وبعث القوميات والأديان القديمة التي تغلب عليها الاسلام •

ونلاحظ أن الحركات والثورات المختلفة التي انبعثت في الدولة الاسلامية كانت سياسية في شكل ديني ، أو دينية في شكل سياسي ؛ فالدين والسياسة كانا متصلين أشد اتصال ، بل كانا توأمين في العصور القديمة والعصور الوسطي • وكانت المنفسة الدينية تفلح في التأثير على جمهرة الشعب حين يفشسل غيرها من المؤثرات والمحركات ، ولذا اتخذ القادة الدين ستارا وقناعا لمعظم الحركات التي قامت في الخلافة •

وقد تأثرت مصر بعظم الحركات السكبرى التي قامت في الخلافة في عصر الولاة واشتركت فيها ، ولكن يجدر بنا أن نشير الى أن الذين اشتركوا في تلك الحركات لم يكونسوا من المصريين وانما كانوا من الجند العرب الذين استقروا بعصر أو من الأجناد الأخرى الذين أتوا اليها في عهد الدولة العباسية • أما المصريون أنفسهم سواء أكانوا من الأقباط المسيحيين أم من الذين أسلموا فلم يشتركوا في تلك المنازعات ، اللهم الا اذا استثنينا معاونتهم الى حد ما للعباسين حين أسقطوا الدولة الأهوية •

الحركات السياسية والدينية زمن الخلفاء الراشدين
 ومدى اشتراك مصر فيها
 ٢٠ - ٢٠ هـ/ ٦٤٠ - ٦٠٠ م)

( أ ) موقف مصر من الثورة التي قامت ضد عثمان بن عفان

لما انتخب عثمان بن عفان خليفة للمسلمين بعد مقتل عمر بن الخطاب في آخر سنة ٢٣ هـ ( ١٤٤٣ م ) سار على سياسة سلفه في الفتوح وتم في عهده فتوحات وغزوات مكملة لما بدأه المسلمون في عهد عمرو بن المخطاب و لكن العرب اعترضتهم حواجز وعقبات في فتوحاتهم منف أواخر خلافة عمر وبداية خلافة عثمان مثل صحارى وهضبة ايران المرتفعة في الشمال ، ومقاومة البربر العنيدة في شمال افريقية الأين اعتصموا بالجبال والصحارى والبحر ، وأصبحت حروب الفتح بعد أن كانت تتقدم بسرعة أكثر صعوبة وأشد بطئا ، وبدأ القتال يتوقف وبدأت القبائل التي شغلت ضعوبة وأشد بطئا ، وبدأ القتال يتوقف وبدأت القبائل التي شغلت فترة من الزمن في الجهاد والحرب ، بدأت تفكر في مشاكل السلم،

وبدأت روح التذمر تظهر في مقر الخلافة وفي الأمصار الاسلامية • ولعل تلك الروح ظهرت في أواخر خلافة عمر بن الخطاب وربما كان من نتيجتها قتل الخليفة عمر بن الخطاب نفسه بيد أحد الموالي الفرس المقيمين في المدينة المنورة • لكن شهدة عمر بن الخطاب وانشغال المسلمين في الفتوحات ، وفي ضبط الأقاليم المفتوحة ، منع تبلور حركة التذمر واندلاع ثورة عامة • ووجدت حركة التذمر مجالا فسيحا لها في خلافة عثمان بن عفان بعد أن بدأت تتوقف الفتوحات الكبرى ، وشجع المتمردين لين الخليفة وتسامحه وكرهه اراقة الدماء • وبدأت تسرى حركة التذمر في الولايات الاسلامية المختلفة ضد الخليفة ولما تمض سنت سنوات على حكمه ، وترأس هذه الحركة رجل يهودي فارسى الثقافة يمنى النشأة من أهل صنعاء أسلم زمن عثمان بن عفان واسمه عبد الله بن سبأ وكان يعرف بابن السوداء لسواد أمه • ويظهر أن عبد الله بن سبأ هذا كان من الذين أسلموا ليضلوا الناس عن الاسلام وليكيدوا لهذا الدين ، فتنقل في البلاد الاسلامية يحاول ضلالتهم كما يذكر المؤرخون ، فبدأ بالحجاز ثم البصرة والكوفة والشام ، ولكنه لم ينجح في الحجاز أو الشام كما أنه طرد من البصرة والكوفة ، فجاء الى مصر ووجه الحالة مواتبة فيها لنشر تعاليمه ودعايت ولاعلان الشورة ضمه الخليفة ، ذلك أن والى مصر حينذاك وهو عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان مشغولا بالحروب الخارجية ، اذ غزا افريقية في سنة ٢٧ هـ ، وغزا النوبة وعقد مع ملكها هدنة في سنة ٣١ هـ ، كما حارب الروم في موقعة ذي الصواري سنة ٣٤هـ ، وبذلك خلا الجو لابن سبباً وللناقمين على الخلافة كي يدبروا مؤامراتهم في مصر بعيدا عن أعين الرقباء ٠ ولم يعلم عبد الله بن سعد بأمر هذه الثورة فعلا الا سنة ٣٥ هـ بعد رجوعه من غزوة ذي الصواري •

وكان عبد الله بن سبأ شيعيا يدعو الى أحقية على في الخلافة ولكنه كان متطرفا مغاليا فنادى بمذهب الوصاية وهو أن لكل نبي وصياً ، وعلى بن أبي طالب وصي محمد صلى الله عليه وسلم ، ولما كان محمه خاتم الأنبياء فان عليا خاتم الأوصياء ، وذهب الى أن عثمان قد اغتصب الخلافة من وصي الرسبول ٠ وقد اعتقدت فرقة الشبيعة السبئية بأن جزءًا الهيا حل في الامام على ، وقالوا كذلك بحلول الجزء الالهي في الأئمة بعد على • كذلك نشر ابن سبأ مذهب الرجعة فأحذ يقول : انه يعجب ممن يقول : ان عيسى يرجع ويكذب برجوع محمد عليه الصلاة والسلام وقد قال تعالى : ( ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد ) (١) والمعروف أن مذهب الرجعـــة لا يقر الموت ، بل يذهب الى ان الانسان يتغيب ثم يعود ثانية • ولاشك أن الآراء المتطرفة التي دعا اليها ابن سبأ متأثرة بتعاليم النحل والديانات المختلفة التي وجدت قبل الاسلام • ولا بد أن ابن سبأ كان رجلا ذا شخصية قوية جذابة جعلته يؤثر على العامة ، بل انه استطاع بمهارته أن يجذب اليه رجالا من كبار الصحابة ومن أثمة الحديث وأن يؤلبهم على عثمان فجذب اليه أبا ذر الغفاري أحد كبار أئمة الحديث الذي كان مقيما بالشام عندما كان ابن سبأ يتنقل في الأمصار المختلفة ليثير الناس ضه عثمان ، كما جنب اليه الصحابي الكبير عمار بن ياسر الذي كان عثمان قد أوفده الى مصر للاستغسار عن حقيقة ماقيل بصدد التذمر والشورة فتنكر عمار للخليفة وبقي بمصر ولم يعد الى المدينة •

وكانت الثورة ضد عثمان بن عفان ، فى الظاهر ، دينية وشخصية فأنكر الثاثرون على عثمان أمورا ، منها الدور الفخمة التى شيدها لأهله وبناته بالمدينة ، وتوليته أهله وبنى عمه من بنى أمية

<sup>(</sup>١) سورة القصص آية ٨٥٠

على الأعمال والولايات دون غيرهم (١) • كذلك قال الثواد: ان عثمان وسع على نفسه وعلى أهله بخلاف أبى بكر وعمر اللذين اعتادا التقلل والكف عن أموال المسلمين (٢) ، وزعم الثوار أيضا فيما زعموا أن والى عثمان بالكوفة صلى بالناس الصبح أربع ركعات وهو سكران ثم قال لهم: ان شئتم أن أزيدكم ركعة زدتكم ، فلما بلغ عثمان ذلك لم يسرع الى اقامة الحد (٣) عليه بل أخر ذلك (٤) •

والواقع أن الشورة ضد عثمان بن عفان لم تكن دينية أو شخصية كما يبدو في الظاهر وانما كان الباعث عليها ، بعد أن بدأت تتوقف الفتوحات ، عوامل مختلفة : فمن ثاثر يريد بخروجه الكيد للدين الاسلامي والدولة العربية بوجه عام ، ومن طامع في الخلافة ، ومن عود الى الجاهلية ونزاع بين القبائل على السيادة ، ومن أنفة بعض القبائل العربية من سيادة قريش ، ومن شيعي خرج مؤمنا بحق على بن أبي طالب في الخلافة ، كذلك كانت الثورة على عثمان ثورة البدو الرحل ضد كل سيطرة مركزية وضد أنه حكومة ،

وساعدت الظروف في مصر كما ذكرت على نجاح تلك الحركة • ولعل عمرو بن العاص نفســه ــ وهو المعروف بدهائه العظيم ــ

<sup>(</sup>١) ابن قتيبة : الامامة والسباسة م ١ من ٣٦٠

<sup>(</sup>٢) ابن طباطبا : الفخرى ص ٨٦ -

<sup>(</sup>٣) حد الحمر : كل ما أسكر كثيره أو قليله من خمر أو نبيذ حرام حد شاريه مواء سكر منه أم لم يسكر وقال أبو حنيفة يحد من شرب الحمر وأن لم يسكره ولا يحد من شرب النبيذ حتى يسكر و والحد أن يجلد أربعن بالأيدى واطراف الشياب ويبكت بالقول العض ( الشديد ) والكلام الرادع للخبر المأثور فيه وقيل بل يحد بالسوط اعتبارا بسائر الحدود و ويجوز أن يتجاوز الأربعني اذا لم يرتدع بها الى تمانين جلدة - انظر الماوردى : الأحكام السلطانية ص ٢١٦ ٠

١٤) ابن قتيبة : نفس المرجع ص ٣٦ ٠

كانت له يد فى اثارة الاضطراب بمصر ليفسسه الأمر على خلف

ولما علم عبد الله بن سعد بأمر هذه الحركة خرج الى الخليفة في المدينة وربما كان ذلك للتفاهم على خطة للقضاء على تلك الثورة ، ولكن محمدا بن أبي حذيفة خرج صراحة على الخليفة وقبض على ناصية الحكم في مصر وطرد نائب عبد الله بن سعد ، واستطاع أن يمنع سعد بن أبى وقاص الذي أرسله الخليفة ليصلح بينه وبن الثائرين في مصر ، من الدخول فيها كذلك استطاع أن يمنم واليها عبه الله بن سعه نفسه من دخولها حينما عاد اليها • وتمادي محمد بن أبى حذيفة فأرسل حوالي ستمائة رجل مسلح الى المدينة كان من بينهم محمل بن أبي بكر الصديق وتظاهرت هذه القوة · المسلحة بأنها جاءت إلى المدينة لتقديم شكواها ، ولكن ما لبث الثوار أن اقتحموا بيت الخليفة وقتلوه أفظم قتلة في الشامن عشر من ذي الحجة سنة ٣٥ هـ (١٧ بولية سينة ٥٩٦ م) وربما أسرع الثوار الى قتله حينما علموا باستنجاده بمعاوية بن أبي سيفيان أمر الشام ، وعبد الله بن عامر والى البصرة ، وأمراء الأجناد فأرادوا أن يتموا ثورتهم قبل وصول المدد الى عثمان خوفا من أن يقضي على حركتهم بالفشيل • وكان يدافع عن عثمان في داره ماثة رجل من الصحابةُ وهو عدد قليل بالنسبة للثائرين ويقال ان محمدًا بن أبي بكر هو أول من حرض الثوار على قتله وأول من دخل عليه ليقتله •

وكان مصرع عثمان بن عفسان على يد جماعة من المسلمين الثائرين سابقة محزنة في التاريخ الاسلامي أضعفت نفوذ منصب الخليفة الذي كانت بقوم عليه وحدة المسلمين وكانت بداية لتفرق كلمة العرب وبداية للفتن والمنازعات التي حفل بها التاريخ الاسلامي في العصور الوسطى •

### (ب) أثر النزاع بين على بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان في مصر

بعد مقتل عثمان بويع على بن أبي طالب في المدينة خليفة في سنة ٣٥ هـ ولكن خلافة على لم تحل مشكلة الخلافة ، وبدأت تظهر مشكلة جديدة فوق المشاكل التي ظهرت منذ أواخر خلافة عمر وأثناء خلافة عثمان ، ذلك أن عليـا بالرغم من عدم اشتراكه في المؤامرة التي أدت الى مصرع عثمان الا أنه كان مدينا الى حد كبر في تسليمه زمام الخلافة الى الثوار الذين هاجموا عثمان في المدينة • وقد ظهرت في الحال جماعة تطالب بمعاقبة المجرمين والثار لعثمان؛ ولم يكن في مقدور على أن يقوم بذلك الا بعد أن تهدأ الأمور ويوافق الجميع على خلافته ٠ وفضلا عن ذلك فقد كان هناك جماعة لايحبون عثمان ولكنهم لا يرغبون في الاعتراف بالخليفة الجديد وأضاف على الى أعداله أعداء جددا بسبب عزله ولاة عشمان وتعمل ولاة حددا ، وبدأت أول معارضة صريحة حين خرج طلحة والزبير الى مكة وانضمت اليهم السيدة عائشة أم المؤمنين زوج الرسول عليه الصلاة والسلام التي كانت بمكة حين قتــل عثمــان ، ومع أنهــم لم يكونــوا من المتحمسين لعثمان الا أنهم نادوا بالحرب وبضرورة الانتقام وأخذ هذا الثالوث يجمم الجيوش ويثير الرأى العام ضد خلافة على وانتقلوا الى البصرة على أمل الحصول على مساعدات محلية • وازاء هذا زحف على من المدينة على رأس جيشه في جمادي الآخرة سنة ٣٦ هـ ( أكتوبر سنة ٦٥٧م ) وتوجه الى الكوفة بعد أن فاوض واليها ثم زحف الى البصرة وتقابل على مع قوات الحلف الثلاثي في مكان يقال له : الخريبة في ظاهر البصرة وهناك انتصر على ، وقتل طلحة والزبير وأسرت السيدة عائشة في الموقعة التي عرفت في التاريخ

باسم « موقعة الجمل » لأن القتال دار حول الجمل الذي كانت تركبه عائشة أم المؤمنين • وقد أعيدت عائشة مكرمة الى مكة • وظل على في البصرة لفترة بسميطة ثم عاد الى الكوفة واتخذها حاضرة له •

ونلاحظ أن خروج على لمقاتلة طلحة والزبير وعائشة يعتبر المرة الأولى التي يخرج فيها خليفة على رأس جيش اسلامي في حرب أهلية ضد اخوان له في الدين ، ومن ناحية أخرى كان خروج على من المدينة نهاية للمدينة المنورة كماصمة للخلافة الاسلامية .

ولم تنته مشاكل على بعد انتصاره في موقعة الجمل ، ذلك أن معاوية بن أبي سفيان أمير الشام رفض بقوة واصرار التنازل عن ولايته على الشام للوالى الجديد الذي عينه على بدلا منه • وكان معاوية حتى ذلك الحين قد وقف على الحياد في النزاع بين على وخصومه ولم يطالب بالخلافة ، وانما اقتصر على مطالبة الخليفة بمحاكمة قتلة عثمان •

ونلاحظ أن مركز معاوية في سورية كان راسخا ، اذ كانت سورية ولاية موحدة هادئة تتمتع بادارة مركزية منظمة ، وكان تحت امرته جيش قوى اكتسب خبرة وتنظيما أثناء حروبه مع البيزنطيين فضلا عن أن معاوية كان يلى دمشق وجزءا من الشام من قبل عمر بن الخطاب ثم ثبته عثمان بن عفان أميرا على الشام كلها واستطاع معاوية خلال هذه الملدة المطويلة أن يجذب اليه قلوب أهل الشام فأصبحوا أنصارا متحمسين له ، واستطاع معاوية أن يستميل اليه رجلا من آكبر دهاة المرب هو عمرو بن العاص وقيل : ان عمرو بن العاص اشترط على معاوية بن أبى سفيان أن تكون ولاية مصر طعمة له نظير مساعدته له ضد على فقبل معاوية ذلك (١) و

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي ج ٢ ص ٢١٦ - ٢١٧ •

وكان لامفر من اشتباك على ومعاوية بعد أن رفض معاوية الاذعان لأوامر الخليفة فسار على نحو الشام لمحاربة معاوية واشتبك الفريقان قرب صفين ، تلك المدينة الرومانية الحربة الواقعة على الفرات ، وذلك في أواخر سنة ٣٦ ه ( ٢٥٧ م ) وقد سبق القتال مفاوضات ، لم تكن ذات جدوى بل عملت على توسيع مسافة الخلف بين الفريقين ، وأصر معاوية على طلب تسليم قتلة عثمان ومعاقبتهم ، وحمل معاوية عليا مسئولية أدبية في تجاوزه عن قتلة الخليفة وعدم ملاحقتهم .

والواقع أن معارضة معاوية تبدو ثورة على الحكومة الشرعية ، ثورة من بنى أمية ، أرســـتقراطية قريش ، للمطالبة بدم قريبهم عثبان •

وحين وقعت مصركة صفين كاد أن يتم النصر لجيوش على ولأهل العراق ، لولا حيلة دبرها عمرو بن العاص ! اذ أشار على المبند السوريين برفع المصاحف على أسنة الرماح وأخذوا ينادون « الحكم لله ، و وطبيعى أن عليا أدرك أن هذا التحكيم لن يستطيع أن يتناول في الحقيقة الا موضوع قتل عثمان والثار له ، لأن موضوع الخلافة لن يمكن الوصول الى حله على ضوء نصوص من القرآن الكريم ، ولهذا لم يرحب على بالتحكيم ، وعلى الرغم من قوة على الظاهرة الا أن مركزه كان ضعيفا ، وذلك لعدم خضوع مناصريه له خضوعا تاما ولتضارب آراء المتدينين الذين كانوا يؤلفون قسما كبيرا من أتباعه ، وقد استنكر فريق القرآء في جيش على المفي في القتال وقد دعوا الى تحكيم كتاب الله ، فتوقفوا عن القتال وتوقف معهم عدد غير قليل من جنه على ، والقراء هم حفظة القرآن الذين كانو يمرفون قواعد الدين وروحه ويدافعون عنه ، وهكذا أجبر على على على على على قبول الهدنة وبذلك انتهت موقعة صغين وحل محلها التحكيم أي أن الفريقين المتنازعين دخلا في دور مفاوضات ،

وقد اتفق على أن يختار كل فريق حكما ، كما استرط على القائدين المتنازعين أن يقبلا نتيجة التحسكيم ، ووقع اختيار أهل الشام على عمرو بن العاص أما أهل العراق فقد اختاروا أبا موسى الشعرى ، وبهذه الطريقة كسب معاوية نصرا معنويا اذ أنزل على ، الاشعرى ، من مركز خليفة حاكم للمسلمين الى مطالب بالخلافة ، وقد نجح الأمويون في تفريق أنصار على بن أبي طالب ، اذ تسبب التحكيم في أن ثار عليه جماعة من أتباعه ممن لم يرضوا عن هذه الخطوة ، وعرف هؤلاء باسم الخوارج أى الذين خرجوا على الجماعة ، وأصبح الخوارج أشد أعداء على عليه ، ودعوى الخوارج أن عليا أخطأ في التحكيم اذ حكم الرجل — والحكم لله — ومن هنا كان نداؤهم حين خرجوا عليه ، لا حكم اللالله » ،

وقد اجتمع الحكمان بين العراق والشام في دومة الجندل ( الجوف الحاليـة ) وفي أذرح ( في شرقي الأردن الحالي ) وكتبت صحيفة أقرها الحكمان كان فعواها أن عثمان قتـــل مظلوما وأن لماوية الحق في أن يطالب بدمه • ثم اتفق الحكمان على خلع كل. من على ومعاوية ، وجعل الأمر شوري بين المسلمين ليختاروا من أحبوا •

وقد أعلنت نتيجة التحكيم في أوائل سنة ٣٨ هـ ( ٢٤٩ م ). وقيل أن أبا موسى الأشعرى تقدم وخلع عليا ومعاوية ، أما عمرو فتبت معاوية بعد أن خلع عليا (١) • والراجع أن الحكمين خلعك عليا ومعاوية وهذا يعنى أن معاوية هو الذي كسب الموقف لأن عليا خسر منصبه كخليفة وظهر بعظهر المطالب بالخلافة كزميله معاوية اما معاوية فلم يكن خليفة بل أميرا على ولاية من ولايات الامبراطورية الاسلامية ؛ بل أن حقه في الخلافة لم يكن قد ادعاء علانية بعد •

 <sup>(</sup>۱) انظر الطبرى: تاریخ الأمم والملوك ج ٦ ص ٣٧ - ٤٠ والمسعودى ٦
 مروج اللحب ج ٢ ص ٢٨ – ٣٣ ( ط ٠ القاعرة ) ٠

ولم يقبل على نتيجة التحكيم وعادت الحالة الى ما كانت عليه قبل صفين ، بل ان مركز على تضعضع بسبب قيام الخوارج ولانحطاط روح أتباعه المعنوية بعدما حدث من أحداث • أما أصحاب معاوية فكانوا يدا واحدة ، وقد بايع أهل الشام معاوية بالخلافة منذ سنة ٣٧ هد وشجعه ذلك على ضم مصر ، وبذلك حرم عليا من مورد غنى بالمال والامدادات ، ولنر كيف تم ذلك في مصر •

تجل النزاع بن على ومعاوية بأجل مظاهره في مصر التي كانت مركزا للثائرين على عثمان بن عفان ، فبعد مقتل عثمان سنه ٣٥ هـ تخلف فريق من الثوار بالمدينة ، وعاد فريق آخر الى مصر ٠ لكن شبيعة (١) ، عثمان بمصر بايعوا معاوية بن حديج على الطلب بدم عثمان وانتصر معاوية بن حديج هذا على جيش محمد بن أبي حذيفة مرتبن ، ولما يمض عام واحد على مقتل الخليفة • ولكن هذا النصر لم يكن حاسما لأن ابن أبي حذيفة كان لايزال قابضا على السلطة في مصر ، ومم ذلك فان انتصار شبيعة عثمان شجع معاوية بن أبي سنفيان على القدوم الى مصر لثروتها وخيراتها الوفيرة ولموقعها الجغرافي الممتاز ٠ وجاء معاوية بن أبي سفيان الي مصر في نفر من أصحابه ، ووصل إلى سلمنت من كورة عين شبيس في سنة ٣٦ هـ ، وبعد مفاوضات مع محمد بن أبي حذيفة وأتباعه اتفق معاوية على أن يعطوه رهنا لكي يتفادوا محاربته لهم ، فرضي ابن أبي حذيفة بذلك ، وخرج في الرهن مع جماعة من الذين ثاروا ضل عثمان ، ولما بلغوا الله بفلسطين سبجنهم معاوية بها وسار هو الى دمشق ، ولكنهم هربوا من السجن فتبعهم صاحب فلسطين وقتلهم في ذي الحجة سنة ٣٦ هـ ٠

 <sup>(</sup>١) يقصد بكلمة شيعة عثمان الفريق المرالي لعثمان أو الطائفة التي تنتصر
 لعثمان ٠

ولما بلغ عليا نبأ قتل ابن ابي حذيفة أرسل الى مصر قيس بن سعد بن عبادة الأنصارى واليا عليها من قبله فدخلها في أوائل سعة ٣٧ هـ وكان قيس من أصحاب المقدرة السياسية ولذ: عمل معاوية وعمرو بن العياص على اخراجه من مصر بالدهاء والمكايدة ، ونجح معاوية في أن يشكك عليا في اخلاص قيس بن سعد عن طريق الشائعات التي روجها أنصار معاوية في العراق ، ولهذا نرى عليا يعزل قيسا عن مصر بعد ولاية دامت حوالي أربعة أشهر ويولي عليها قائدا من كبار قواده حضر معه موقعتي الجمل وصفين هو الأشتر مالك بن الحارث النخمي و وسار الأشتر الى مصر حتى نزل القلزم في بداية رجب سينة ٣٧ هـ ، وهناك مات مسموما ، ومن المحتمل أنه كان لمعاوية وعمرو يد في مقتله ،

واستطاع معاوية بمهارته وسياسته أن يقضى على معظم الحزب العلوى في مصر ، ولاسيما الذين كانوا قد ثاروا على عثمان دون أن يكلفه ذلك حربا أو سفك دماء ، ولم يلجأ الى حربهم أو الى دخول مصر عنوة قبل صغين حين كان يستعد لحرب يتوقف عليها مصير الخلافة بينه وبين على بن أبى طالب ،

وقد رأى معاوية بعد صفين وقبل اعلان نتيجة التحكيم أن الفرصة سانحة لضم مصر اليه ليستعين بها على حرب على ، خصوصا وأن أهل الشام كانوا قد بايعوه على الخلافة ، فأرسسل الى مصر جيشا في سنة ٣٨ هـ بقيادة عمرو بن العاص • وكان والى مصر بعد موت الأشتر هو محمد بن أبي بكر • ولم يكن محمد بالرجل الحازم الذي يعتمد عليه وانما كان مغرورا يجهل أمور السياسة والحكم ، فكانت ولايته على مصر بداية النهاية لحكم على بن أبي طالب في مصر • وتلاحظ أن عمرا لم يكن يستخلص مصر هذه المرة من شعب أجنبي كما فعل حين استخلصها من أيدى البيزنطيين ، وانها شعب أجنبي كما فعل حين استخلصها من أيدى البيزنطيين ، وانها

كان يستخلصها من شيعة على بن أبى طالب • وقد تقابل جيش عمرو مع جيش محمد بن أبى بكر بالمسناة فى شحالى الفسطاط بين عين شمس وأم دنين ، وحدثت بين الفريقين موقعة شحيدية انتهت بانتصار الجند الشاميين بقيادة عمرو ودخولهم الفسطاط • وتولى معاوية بن حديج قتل محصد بن أبى بكر ، وبذلك انتهى حكم على وحكم الخلفاء الراشدين من مصر فى صغر سحنة ٣٨ هـ أن عليا ظل خليفة حتى سنة ٤٠ هـ ( ١٦٠٦ م ) • وتقديرا لخدمات أن عليا ظل خليفة حتى سنة ٤٠ هـ ( ١٦٦ م ) • وتقديرا لخدمات وجعلها طعمة له بعد عطاء جندما والنفقة على ادارتها ، وهذه هى ولاية عمرو بن العاص الثانية على مصر • ولم يلبث عمرو أن خرج ولاية عمرو بن العاص الثانية على مصر • ولم يلبث عمرو أن خرج للتحكيم الذى كان بين على ومعاوية كما ذكرنا سابقا •

## ٢ - الحركات السياسية والدينية زمن الخلفاء الأمويين ٢٠ - ١٣٣ - ٢٠٠)

### ( أ ) دعوة ابن الزبير لنفسه بالخلافة وأثر ذلك في مصر

طمع عبد الله بن الزبير في الخلافة كما طمع غيره وتجلت أمنيته هذه منذ خروجه مع أبيه في موقعة الجمل ، على أن الفرصة لم تكن قد حانت بعد لخروجه والدعوة الى نفسه ، بل نراه يشترك في خدمة الدولة زمن معاوية بن أبي سهفيان ، ويخرج في الجيش الذي سار لفزو القسطنطينية سنة ٤٩ هـ بقيادة يزيد بن معاوية وعندما أخذ معاوية قبيل وفاته البيعة لابنه يزيد عارض في تلك البيعة نفر يسير من أهل المدينة منهم الحسين بن على وعبد الله بن الزبير ، وقد حدره معاوية من هؤلاء النفر وخاصة من ابن الزبير اذ قال له « ١٠٠ وأما الذي يجثم لك جثوم الأسسد ، ويراوغك مراوغة الثعلب فان أمكنته فرصة وثب فذاك ابن الزبير ، فان هو وثب عليك فظفرت به فقطعه اربا اربا وأحقن دماء قومك ما استطعت » (۱) ،

<sup>(</sup>١) ابن طباطبا : الفخرى ص ٩٨ •

ولما ولى يزيد بن معناوية الخلافة ( ٦٠ ــ ٦٤ هـ/ ٢٠٠٠ بـ ٦٨٣ م ) امتنع الحسسين والزبير عن مبايعته • فأما الحسين فقد خرج على يزيد واستشهد في اليوم العاشر من المحرم سبنة ٦١ هـ بكربلاء ، وبقتله خلا الجو لابن الزبير فدعا لنفسه بالخلافة في سنة ٦١ هـ وبايعه أهل تهامة والحجاز • وقد أرسل يزيد جيشا في سنة ٣٦ هـ لمحاربة ابن الزبير وأتباعه في المدينة ثم مكة ، ومات يزيد ولما يتم اخضاع ابن الزبير • ثم ولي الخلافة معاوية الثاني ابن يزيد الا أن مدة خلافته لم تطل فقيل انه ملك أربعين يوما وقيل ثلاثة أشهر ، وحدثت بعد موته فترة هرج ومرج ونزاع يوما وقيل ثلاثة أشهر ، وحدثت بعد موته فترة هرج ومرج ونزاع حول منصب الخلافة ، وفي تلك الأثناء اتسع نطاق دعوة ابن الزبير الذي بايعه أهل الشام كلهم الا أهل الأردن ، وكذلك بايعه أهل المما قال والحجاز واليمن •

ولما بويسم مروان بن الحكم بالخلافة في سسنة ٦٤ هـ ( ٦٨٤ م ) كان عليه أن يقضى على معارضية عبد الله بن الزبير أما في الشام فقد انتصر على الضحاك بن قيس ، الذي دعا لابن الزبير في مرج راهط وقتله ، وبذلك خلصت بلاد الشام لمروان وكذلك استولى مروان بن الحكم على مصر من عامل ابن الزبير كما سنرى ، ومات مروان سنة ٦٥ هـ ( ٦٨٥ م ) وابن الزبير متغلب على الحجاز والعراق .

وفي عهد عبد الملك بن مروان ( ٦٥ – ٨٦ هـ / ٦٨٥ – ٥٠ من العراق من العراق من القضاء على ابن الزبير ، اذ تغلب بنو أمية على العراق في سنة ٧٧ هـ ( ٦٩٢ م ) وعلى الحجاز في سنة ٧٣ هـ ( ٦٩٢ م ) وانتهى الأمر بقتل ابن الزبير في هذه السنة ٠

وقد مر بنا أن مصر أصبحت ولاية تابعة للدولة الأموية منذ سنة ٣٨هـ وأصبح ولاتها منذ ذلك الحين يولون من قبسيل إلحلفاء الأمويين ، ولم تظهر دعوة ابن الزبير في مصر الاعقب وفاة الحليفة يزيد وذلك في ولاية سعيد بن يزيد عليها ( ٦٢ - ١٣٥ ) ، وقد قام بتلك الدعوة الخوارج وكانوا يحسببون ابن الزبير على مذهبهم (١) .

والواقع أن الفرق المختلفة من شبيعة وخوارج كانت تؤيد الثائرين على الخلافة علها تسنطيع الوصول إلى «آربها المختلفة دينية كانت أو سياسية • وقد نشيط الخوارج في دعوتهم لما لاقوه من نرحيب ابن الزبر بهم واعتماده عليهم في نشر دعوته • وقد أرسل ابن الزير الى مصر والما من قمله هو عبد الرحمن بن عتبة بن جحدم الفهرى ، فقدم مصر في طائفة من الخوارج وغيرهم واضطر واليها سعيد بن يزيد الى اعتزال الولاية ، ومن ثم بدأت ولاية عبد الرحمن بن جعدم في شعبان سنة ٦٤هـ وأصبحت مصر ولاية تابعة لخلافة عبد الله من الزير • وقد بابعه الناس في مصر ومنهم انصبار بني أمية الدّين بايعوه في الظاهر ، الا أنهم كانوا مخلصين للأمويين وللحكم الأموى في الباطن • فلما بويع مروان بن الحكم خليفة بالشام في ذي القعدة سنة ٦٤ هـ دعاه أنصاره بمصر لاستخلاصها من عامل ابن الزبر • وقدم مروان بن الحكم الى مصر وسبقه جيش بقيادة ابنه عبد العزيز بن مروان جاء عن طريق أيلة ( العقبة الحالية ) ٠ ولم يقف ابن جحدم ، عامل ابن الزبير ، مكتوف الأيدى بل نراه يشحد همته ويأمر بحفر خندق حول الفسطاط للدفاع عن مصر وتم حفر الحندق في شهر واحد ، ولم ينتظر ابن جحدم حتى يأتي جيش عبه العزيز بن مروان بل نراه يرسل حملة برية الى الشام وأخرى بالهزيمة ٠

<sup>(</sup>١) الكندي : الولاة والقضاة ص ٤٠ ـــ ٤١ وخطط المقريزي ج ٢ ص ٣٣٧ -

وسار مروان الى مصر حتى نزل عين شمس ونشب القتال بينه وبين ابن جعلم الذي كان يحارب مع أتباعه من الخندق ، واشته القتال بين الفريقين ، وأخيرا تم الصلح بين مروان وبين المصريين ، وأمن مروان المصريين ثم دخل الفسطاط في غرة جمادى الأولى سسنة ٥٦هـ ، وهكذا انتهى حكم ابن الزبير في مصر بعد أن دام نحو تسعة أشهر وهي المدة التي ولى فيها عبد الرحمن بن جعدم .

ولم يرض نفر من المصريين ببيعة مروان بن الحسكم بعد أن كانوا قد بايعوا عبد الله بن الزبير طائمين ، فاضطر مروان الى قتلهم بعد أن أبوا بيعته وكانوا نحو ثمانين رجلا ·

وأقام مروان بن الحمكم بمصر شهرين ثم غادرها في أول رجب سنة ٦٥هـ ( ٦٨٥م ) بعد أن وطد أمورها وأعادها ثانية الى الحكم الأموى ، كما ولى عليها ابنه عبد العزيز وزوده بالنصائح الهامة .

وقد أسهم عبد العزيز بن مروان في القضاء على ابن الزبير في الحجاز فارسل حملة بحرية الى مكة لقتال ابن الزبير كان عدتها ثلاثة آلاف رجل وكان في الحملة رجل اسمه عبد الرحمن بن بحنس أحد موالى تجيب يقال انه هو الذى قتل ابن الزبير في جمادى الآخرة سمينة ٧٣هـ وبذلك انتهى ذلك المدور من أدوار النزاع حول الخلافة بعد أن ساهمت فيه مصر مساهمة ذات أثر لا يففل وقد رفعت خلافة ابن الزبير من شأن الخوارج بصر لفترة يسميرة ثم خمدت حركتهم بعد تغلب مروان عليها لكنهم عادوا الى الظهور في ولاية قرة بن شريك على مصر ( ٩٠ ـ ٩٦هـ ) زمن الخليفة الوليد بن عبد الملك ، ولكنه استطاع أن يقضى عليهم .

### (ب) زوال الخلافة الأموية وأثر ذلك في مصر

تحمعت الظروف والعوامل التي أدت الى زوال الخلافة الأموية ، وظهر أثرها بوضوح منذ أواخر القرن الأول الهجرى وأوائل القرن الثاني ، فهناك شيعة آل على الذين كانوا يعملون على الكيد لبني أمية ويعتبرونهم مغتصبين للخلافة ويرون أن الخلافة واجبة على أن ينحصر في سلالة الامام على رضى الله عنه ، وهناك الخوارج الذين اعتنقوا مبادىء هادمة لخلافة قريش فقالوا : أن الخلافة مشاع لجميع المسلمين بتولاها من كان أهلا لها سبواء كان من قريش أو غيرها ، فكانوا يمثلون المسادىء الديمقراطية المتطرفة ويعتقدون أن الخلافة حق ليكل عربي حر ، ومن الخوارج من أدخل على نظريتهم بعض التعديل فشرط الاسلام والعدل بدل العروبة والحربة ولا سيما حن انضم الى صفوفهم كثير من المسلمين من غير العرب فقسالوا: ان المسلمين يختارون من بينهم الخليفة ولو كان عبدا حبشيا وبعضهم أجاز خلافة المرأة • ومن العوامل التي عجلت بزوال الخلافة الأموية أيضًا ، الفرس الذين كرهوا سيادة العرب وعز عليهم ضياع سلطان الأكاسرة وفقدان استقلالهم وهؤلاء الفرس هم الذين أطلق عليهم العرب لفظ « موال » •

هذه العناصر المناوثة وجدت منذ قيام الدولة الأموية ومع ذلك لم يظهر أثرها في اضعافها الا بعد أن ظهر الضعف من جانب الدولة نفسها ، ولعل أهم مظاهر ذلك الضعف هو انقسام البيت الأموى على نفسه انقساما تاما منذ خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك ( ١٢٥ ـ ١٣٦هـ/١٤٣٧ ـ ١٧٤٥م ) الى أن ولى الخلافة مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين في سنة ١٢٧هـ ( ١٧٤٥م ) اذ أصبح كل فرد من أفراد البيت الأموى يتخذ لنفسه حزبا يستعين به على الوصول الى الخلافة ، مما شجع الطامعين من غير بنى أهية على القاء دلوهم في

الدلاء علهم يصلون الى ما يريدون · وكان صاحب النصيب الأكبر فى هذه الغنيمة هم العباسيون ·

كذلك وضع خطر العصبية القبلية في أواخر عهسد الدولة الأموية ، ومما زاد في شقة الخلاف بين أفراد القبائل أن الخلقاء زجوا بأنفسهم في هذه المنازعات قتعصب بعضهم لعرب الشمال وتعصب آخرون لعرب الجنوب •

وقد استغل بنو العباس - عم الرسول عليه الصلاة والسلام -كل هذه الظروف السيئة التي أحاطت بالحلافة الأموية ، ويظهر أنهم يدأوا منذ أواخر القرن الأول الهجرى ينظرون من جانبهم فيما طمع اليه الشبيعة ، فأخذوا يعملون لأنفسهم واستغلوا في حركتهم الشبيعة والموالي استغلالا كبيرا ، اذ كانوا يدعون للمرضى عنه من آل محمد ، وطبيعي أن آل محمد يشمل آلعلي وآل العباس • وفي الوقت الذي أثمرت فيه اللعوة العباسية كانت حال الخلافة الأموية قد ساءت ال أقصى حد • وقد وجدت الدعوة العباسية في شخصية أبي مسلير الحراساني الفضل في اخراجها الى حيز العمل والتنفيذ • وتجم أبو مسلم في اظهار اللنعوة العباسية ورفع راية العباسيين في خراسان سنة ١٢٩هـ • وتمت الغلبة للعباسيين على الأمويين في خراسان والعراق ، وسار أبو مسلم بجنه من خراسان الى الكوفة وهناك بايع أبا العباس السفاح بالخلافة في سنة ١٣٢هـ ، وتبعه النـــاس من بعده • وتقابل جيش العباسيين مع الجيش الأموى الذي كان يقوده الخليفة الأموى مُزوان بن محمد عند نهر الزاب ( أحد روافد نهر دجلة ) وهناك كانت الغلبة للعباسيين في سنة ١٣٢هـ ( ٧٥٠م ) وفر مروان بعد ذلك هاربا الى مصر .

ولا نعرف على وجه التحقيق متى بدأت الدعوة العباسية في مصر لأن العباسيين كما عرفنا اهتموا بيخراسسان والمشرق لنشر دعوتهم فيها ولأن محور الحوادث منذ البداية كان في المشرق ولكن كان مقدرا أن تكون نهايتها في مصر التي فر اليها الحليفة الأموى مروان بن محمد ولقي فيها حتفه •

وأول ما نسمع عن الدعوة العياسيية في مصر أيام خلافة هشام بن عبد الملك ( ١٠٥ \_ ١٠٥هـ ) وفي ولاية عبد الرحمن ابن خالد عليها ( ١١٧ \_ ١١٩هـ ) (١) لكن مصر ظلت هادئة لم تتأثر بما كان يدور في المشرق حتى كانت خلافة مروان بن محمد ( ١٢٧ - ١٣٢ هـ ) فيبدأ الاضطراب في مصر منذ نوليه الخلافة ، ونرى الجند لا يطيعون أوامر الخليفة في كتبر من الأحيان ، كما نرى النزاع بين القيسية أو عرب الشمال واليمنية أو عرب الجنوب، يتجلى بأجلى مظاهره في مصر ، ولا غرو فقد عمت روح العصـــبية لا ينفذون أوامر الخليفة ، والقيسييون أو المضربون في جانب الخليفة ، ولكن بعضهم يشق عصا الطاعة ، كما يتور بعض أفراد البيت الأموى تعصبا للخليفة مروان بن محمد، وبعضهم يثور ضده • كذلك تظهر حركات الخوارج في مصر ، وكان هذا صدى لحركات الخوارج في أنحاء الدولة الاسلامية حينذاك • ونلاحظ أن الأقباط لم يشتركوا في المنازعات الخاصة بالخلافة من قبل ولكنهم لعبوا هنا دورا لا يغفل أثره فقاموا بالثورة ضد الأمويين ، وربما دفعهم الى ذلك كثرة الضرائب التي كانت تفرض عليهم والتي زادت زيادة كبرة في أواخر الدولة الأموية فظنوا أن قدوم العباسيين سيخفف من أعبائهم المالية ، ولا شك أن الدعابة للعباسين كان لها أكبر الأثر في حملهم على مثل هذا الاعتقاد ٠

<sup>(</sup>۱) أبو المحاسن : النَّجوم الزاهرة ج ١ ص ٢٧٨ ٠

ولما وصلت الأخبار الى مصر بانهزام مروان بن محمد في موقعة الزاب ، آخذ واليها عبد الملك بن مروان بن موسى بن نصار ، يستعد لمقاومة العباسيين ، ثم ما لبث أن قدم مروان هاربا الى مصر في شوال سنة ١٣٢هـ فوحد أن الدعوة العباسية قد قطعت شوطا بعيدا ، وقد نجم مروان في أن يعيد الاسكندرية والصعيد إلى حوزته بعد أن كانا قد خرجا عن طاعة الأمويين ، لكن مروان لم يجن ثمار هذا النصر لأن صالح بن على بن عبد الله العباسي وأبا عون تبعاه الى مصر على رأس الجيوش العباسية فوصلا البها بعده ينحو شهر . ولما اقتربت الجيوش العباسية من مدينة الفسطاط عبر مروان الى الجيزة فتبعه العباسيون ودارت هناك رحى الحرب بينهم وبين مروان وكتب النصر للعباسيين ، أما مروان ففر الى بوصير (١) وهنا لحق به صالح بن على العباسي حيث قتله لسبع بقين من ذي الحجة سنة ١٣٢هـ وبذلك زالت الخلافة الأموية وأعقب العباسيون ذلك عقتل كثير من أنصار بني أمية في مصر ، وأسر البعض الآخر ، ثم دخل صالح بن على العباسي الفسطاط في المحرم سنة ١٣٣هـ وبعث برأس مروان بن محمد الى العراق .

وهكذا زالت الدولة الأموية بعد انتصار العباسيين على مروان ابن محمد في مصر وأصبحت مصر منذ أواخر سنة ١٣٢هـ وأوائل سنة ١٣٣هـ ولاية تابعة للخلافة العباسية بالعراق ٠

 <sup>(</sup>١) يرجح أنها أبو صبر الملق الحالية الى تقع الآن فى مركز الواسطى فر مديرية بنى سويف •

# ٣ ـ الحركات السياسية والدينية منذ قيام الدولة العباسية ال قيام الدولة الطولونية ( ١٣٢ ـ ٤٠٢هـ )

#### ( أ ) موقف الأمويين والعلويين في مصر من الخلافة العباسية :

لم يكن القضاء على الخلافة الأموية معناه القضاء على الأمويين نهائيا فقد انبعثت الدولة الأموية في الأندلس ، أما في مصر فقد قامت محاولة أموية علنية ضد الخلافة العباسية في عهد الخليفة العباسي المهدى ( ١٥٨ – ١٦٩ه ) وكان بطل تلك المحاولة هو دحية بن مصعب بن الأصبغ بن عبدالعزيز بن مروان ، الذي خرج في الصعيد في ولاية ابراهيم بن صحالح ( ١٦٥ – ١٦٧ه ) وقد استفحل أمر دحية وملك أغلب الصعيد ، ولم يفلح الوالى العباسي في القضاء عليه فعزله الخليفة وولى مكانه واليا ثانيا ثم ثالثا ، ولم يفلح هؤلاء في القضاء على ثورة دحية وكاد أمر دحية أن يتم وتخرج مصر من حكم العباسيين ، اذ بايعه كثير من الناس وكاتبه البعض ودعوه الى دخول الفسطاط ،

وأخيرا عين الخليفة العباسى على مصر الفضل بن صالح بن على العباسى في آخر المحرم سنة ١٦٩ه، وكان أمامه قبل كل شيء أن يقضى على دحية الذي تفاقم خطره، وقد اشتبكت قوات الوالى مع قوات الناثر الأموى بضعة أشهر وانتهى الأمر بأسر دحية وجيء به الى الفسطاط، فضرب الفضل عنقه وصلب جثته وبعث برأسه الى الخليفة الهادى، وكان قتله في جمادى الآخرة سنة ١٦٩ه وكان القضاء على دحية الأموى معناه انتهاء أول المحاولات العلنيسة وآخرها من جانب الأموين في مصر لاسترداد الخلافة على أنهم بعد ذلك كانوا ينضمون أحيانا الى الثائرين على الخلافة العباسية من العلوين ، وذلك رغبة في الكيد للدولة العباسية ،

أما الدعوة العلوية في مصر فقد ظهرت منذ عهد الخليفة أبي جعفر النصور ( ١٣٦ ـ ١٩٥٨ ) فغي امارة حميد بن قحطبة ( ١٤٣ ـ ١٤٤٥) قدم الى مصر على بن محمد بن عبد الله بن الحسن ابن على بن أبي طالب يدعو لأبيه وعمه وقد كان أبوه محمد بن عبد الله المعروف بالنفس الزكية قد دعا الى نفسه سرا في خلافة المنصور وتلقب بأمير المؤمنين وفي سنة ١٤٥٥ هـ ظهر في المجدان المنصور وتلقب بأمير المؤمنين وفي سنة ١٤٥٥ هـ ظهر في المجدان في خراسان ، واعترف الناس بامامته في مكة والمدينة ، ومن ثم أرسل أخاه ابراهيم الى البصرة لنشر دعوته وعلى أن محمدا كان مصيره القتل على يد القائد العباسي عيسي بن موسى في المدينة من فقاه المنصرة وذوى الرأى والجاه ، ولكن ابراهيم لقي ختفه كاخيه من فقهاه البصرة وذوى الرأى والجاه ، ولكن ابراهيم لقي ختفه كاخيه عن عيسي بن موسى بن موسى العباسي أيضا في موقعة باخمرا بين الكوفة وإسط وذلك في ذي الحبة سنة ١٤٥٥ .

أما ما كان من أمر هذه الدعوة في مصر فهو أنه لما قدم على بن محمد اليها يدعو لأبيه وعمه تواني حميد بن قحطبة والى مصر في

الأمر ، ولذلك نرى الخليفة أبا جعفر المنصور يعزله ويولى بدلا منه يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبى صفرة (١٤٤ – ١٥٢هـ) وفى بدء ولاية الوالى الجديد كانت دعوة بنى الحسن بن على قد ظهرت فى مصر وبايع كثير من الناس لعلى بن محمد ، وكان على هذا أول علوى قدم مصر ، ولكن حين وصلت الأخبار الى مصر بقتل محمسد النفس الزكية وأخيه خمدت الحركة فى مصر كما خمدت فى الحجاز والعراق .

وأما على بن محمد النفس الزكية فقد اختلفت الروايات في أمره فقيل انه أرسل الى أبى جعفر المنصور ، ولكن الراجع أنه اختفى بمصر الى أن مات فيها ، وهكذا انتهت تلك الحركة في مصر وهي لا تزال في المهد • وجدير بالذكر أن بعض أفراد البيت الأموى في مصر كانوا ممن بايع لعلى بن محمد ومن هؤلاء المعب ومنصور وزيد أبناء الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان •

 وانتصر له أهل اليمن ، وغدا أمره من الخطر بحيث هدد سسلامة المدولة العباسية وأقلق بال الرشيد فأنفذ اليه الفضل البرمكى ، فمازال به حتى رضى بالصلح على أن يكتب له الرشيد أمانا بيده ، ولكنه قتله ومداد الأمان لم يجف بعد .

أما ادريس بن عبد الله فقد توجه الى بلاد المغرب الأقصى وبايعه البربر في سنة ١٧٧هـ وكون هناك أول دولة للعلويين وهى دولة الأدارسة • وقد مر ادريس بمصر وسهل له واليها المرود من مصر الى افريقية ، بل يقال: ان عامل بريد مصر آنذاك كان يميل للعلويين فحمل ادريس على البريد الى المغرب •

ويظهر أن تعقب العباسيين للعلويين واضطهادهم اياهم قد ألجاهم الى الفرار الى الجهات البعيدة عن مقر الحلافة العباسية ، ولاسيما ما كان منها مرتما خصيبا للمعارضة كبلاد البربر ، والذى يهمنا أن كثير من آل البيت قد أتوا الى مصر ليكونوا بعيابين عن الاضطهادات والمضايقات التى نالتهم على ايدى الخلفاء العباسيين ، ولا تزال مصر حافلة بقبور آل البيت منذ ذلك العهد البعيد ، وممن أتى الى مصر فى ذلك العهد السيدة نفيسة رضى الله عنها بنت الحسن ابن زيد بن الحسن بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم ، وقد أتت مع زوجها اسحى بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على ذين المسيدة نفيسة كانت فيمن صلى على الامام الشافعي حين توفى سنة السيدة نفيسة كانت فيمن صلى على الامام الشافعي حين توفى سنة على ٢٠٨ هد وقبرها لا يزال من المقابر المشهورة بالقاهرة ،

ولم نسم بأن أحدا تعرض للعلويين في مصر بسوء طوال ذلك العهد الى أن كان زمن الخليفة المتوكل على الله العباسي ( ٢٣٧ ــ ٢٤٧ هـ ) ، وكان يبقض العلويين ، فأرسل كتابا هو

وابنه المنتصر \_ صاحب اقطاع مصر حينذاك \_ الى والى مصر استحاق بن يحيم ( ٢٣٥ - ٢٣٦ هـ ) يأمره باخراج آل على بن أبي طالب من مصر فأخرجوا من الفسطاط سنة ٢٣٦ هجرية إلى العراق . وهناك أمروا بالخروج الى المدينة (١) ، أما الذين بقوا في مصر من العلويين فقد اضطروا الى الاختفاء (٢) وقد أصبح العلويون والشيعة في مصر غير آمنين على أنفسهم من اضطهاد العباسيين منذ عهد المتوكل • واستمر الاضطهاد في خلافة المنتصر (٣٤٧ ــ ٢٤٨ هـ) • وفي خلافة المستعين ( ٢٤٨ ــ ٢٥٢ هـ ) خرج أحد العلوبين من نسل الحسين وانتهى أمره بأن أخرج من مصر في جمع من آل أبي طالب الى العراق سنة ٢٤٨ هـ ، يم خلع المستعين من الخلافة وبويع للمعتز ( ٢٥٢ ــ ٢٥٥ هـ ) ، وكان مقر الخلافة العباسية يعاني اضطرابا كبرا آنذاك بسبب تحكم الجند والقواد الترك في شئون الدولة المدنية والحربية • وكان الاضطراب في مركز الحلافة ايذانا باضطراب الأحوال في الأقاليم المختلفة في الدولة الاسلاسة كما كان فرصة لذوى الأغراض المختلفة للقيام ضد الخلافة العماسية ومن بينهم العلويون •

وقد ثار فعال بعض العلويين الموجدودين في مصر وخرجوا علانية فخرج علوى يقال له: ابن الأرقط سنة ٢٥٣ هـ وينتسب الى الحسين بن على وانضم الى جابر بن الوليد المدلجي الذي ثار في الاسكندرية والوجه البحرى ، وانتهى أمره بأن أخرج الى العراق في سنة ٢٥٣ هـ • كذلك خرج علوى آخر في الصعيد عرف باسم بغا الآكير ولكنه هزم سنة ٢٥٤ هـ ثم فر ومات •

 <sup>(</sup>۱) الكندى : الولاة والقضيساة ص ١٩٨ وخطط المقريزي ج ٢ مي ٣٣٩ وأبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ٢ مي ٢٨٣ ـ ٣٨٥ ٠

<sup>(</sup>۲) خطط المقریزی ج ۲ ص ۳۳۹ ۰

كذلك خرج من العلويين بغا الأصغر في موضع يقال أله : الكنائس بين الاسكندرية وبرقة وذلك في سنة ٢٥٥ هـ ثم سار في جمع الى الصعيد حيث هزم على يد أحمد بن طولون وقتل في الحرب وأتى برأسه الى الفسطاط سنة ٢٥٥ هـ • وكذلك ثار بصميد مصر في سنة ٢٥٥ هـ احد العلويين ويقال له : ابن الصوفي العلوى ودخل اسنا في سنة ٢٥٥ هـ ، وقد بعث اليه أحمد بن طولون جيشا لقتاله ، وانتهى أمر ذلك العلوى بأن ذهب الى المدينة المنورة حيث قضى فيها بقية أيامه ،

وهكذا نرى أن العلويين كانوا يخرجون علانية اذا استطاعوا أو يكيدون للخلافة العباسية سرا اذا لم تبكنهم الظروف من الحروج علانية ، وكانوا يعتبرون العباسيين منتصبين للخلافة كالأموبين ، وقد تتابعت حركاتهم في نهاية عصر الدولاة وشجعهم على ذلك ضعف الخلافة العباسية نفسها حينذاك وسوء حالة الخلفاء الذير أصبحوا ألعوبة في يد الأتراك .

### (ب) أثر النزاع بين الأمين والمأمون في مصر

قام النزاع بين الحليفة الأمين وأخيه الماءون بسبب نظأم ولاية المهه ، فقد أخذ الحليفة حارون الرشيد قبل وفاته البيعة من بعده لابنه الأمين ثم المامون على أن يلى الأمين العراق والشام الى آخر المغرب ويلى المامون من همذان الى المشرق على ألا يكون للأمين سلطان عليه • ولكن الأمين أظهر منذ توليه الحلاقة عدم رغبته في تنفيذ عهد الرشيد فخلع المامون من ولاية المهد وبايع لابنه موسى . وقامت الحروب لهذا السبب بين الأمين والمامون منذ سنة ١٩٥٨ عي وانتهت بأن حاصر جيش المامون بغداد وقتل الأمين في سنة ١٩٨٨ عي وبذلك بأن حاصر جيش المامون بغداد وقتل الأمين في سنة ١٩٨٨ عي وبذلك

وقد كانت خلافة الأمين ( ١٩٣ مـ١٩٣ هـ) فترة فوضى واضطراب في جميع أنحاء الدولة الإسلامية وذلك للنزاع بينه وبين أخيه ولم تنته تلك الفوضى باعتلاء المأمون عرش الحلافة في سنة ١٩٨ هـ بل طلت آثارها عدة سنين وقد شملت هذه الفوضى مصر أيضا فتحزب فريق آخر للمأمون ، كما ظهرت في تلك الأثناء رغبة بعض الشخصيات في الاستقلال بمصر عن الخلافة ونجعوا في ذلك الى حد ما واستطاع أيضا بعض الأندلسيين في تلك الفترة أن يؤسسوا له مشبه جمهورية مستقلة عن الخلافة في الاسكندرية و

وقد بدا اضطراب الجند في مصر عقب وفاة الرشيد في سنة ١٩٣ هـ عندما علم أهل ١٩٣ هـ وظهر الاضطراب واضبحا منذ سنة ١٩٥ هـ عندما علم أهل مصر بخلع الأمين أخاه المأمون من ولاية العهد ففكر فريق من الجمد في خلع الأمين غضبا للمأمون وتزعم هذه الحركة السرى بن الحكم ابن يوسف و وقد دخل السرى مصر لأول مرة زمن الرشيد اذ كان من جند الليث بن الفضل والى مصر حينئذ ( ١٨٢ – ١٨٧ هـ) ويقال: ان السرى كان خامل الذكر ولم يرتفع شأنه الا بقيامه في خلع الأمين وقد شجع السرى بن الحكم على الاستمرار في حركته ما بلغه من انتصار طاهر بن الحسين على جيوش الأمين وحركته ما بلغه من انتصار طاهر بن الحسين على جيوش الأمين .

ولم يغفل المأمون أمر مصر في نزاعه مع الأمين فكتب الى وجوه القوم فيها يدعوهم الى القيام بدعوته فأجابوه كلهم سرا وأرسل قائد المأمون ، هرثمة بن أعين ، الى عباد بن محمد بن حيان وكان وكيلا على ضياع هرثمة بمصر ، يدعوه الى الدعوة للمأمون وقد نجع عباد الى حد كبير جدا اذ أجابه الى ذلك معظم الجند في مصر ، وكان خلم الأمين في مصر في جمادى الآخرة سنة ١٩٦١ هد وقد ثار الجند على والى الأمين جابر بن الاشعث وأخرجوه من مصر ، ثم

وليها عباد بن محمد من قبل المأمون · وهكذا نرى مصر تدخل فى طاعة المأمون ولما يصبح بعد خليفة كما حدث أثناء النزاع الذى نشب بن على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان ·

أما الخليفة الأمين فانه لم يسلم بما حدث في مصر فأرسل الى ربيعة بن قيس ، زعيم قبيلة قيس بالحوف يبلغه اختياره اياه واليا على مصر كما كتب الى بعض وجوه القوم في مصر يطلب اليهم أن يشدوا أزر ربيعة بن قيس وفعلا نشبت المناوشات والحروب بين ربيعة بن قيس والى الأمين ، وبعن عباد بن محمد والى المأمون ،

ثم بدأ يتطور النزاع في مصر بين الأمين والمأمون الى نزاع للاستثنار بالسلطة دون الخالاقة • فنرى عبد العزيز بن الوزير الجروى وهو من قواد عباد بن محمد والى المأمون ، بعد أن يذهب لمحاربة أتباع والى الأمين يفكر في الأمر من أجل نفسه وأسرته دون الخلافة •

وفي تلك الأثناء ترد الأفبار الى مصر بمقتل الأمين في المحرم من سنة ١٩٨٨ هـ لكن الفوضي كانت قد شملت أنحاء مصر جميعا ولم يصغ الجند في مصر لأوامر الخليفة ولم يهتموا بولاته أو برجال شرطته ، بل ان الجند في مصر انتخبوا واليا دون والى الخليفة هو المطلب بن عبد الله ، وفي تلك الأثناء دخلت بلاد عدة في شرقي الدلتا في حوزة المجروى ( ١٩٩٩ هـ ) ، ولم يصبح الجروى مو الطامع الوحيد في الاستئثار بالسلطة في مصر بل ينضم الى تلك الزمرة السرى بن الحكم الذي كان يعمل قبلا من أجل المأمون ، واستطاع السرى بن الحكم أن يلى مصر ، باجماع الجند في سنة واستطاع المرب على الخلافة فاستولى عبد العزيز الجروى على شعر بي الحادين المجروى على شعر عبد العزيز الجروى على شرقى الدلتا ، واستولى السرى بن الحكم على الوجه القبلى من مصر شرقى الدلتا ، واستولى السرى بن الحكم على الوجه القبلى من مصر شرقى الدلتا ، واستولى السرى بن الحكم على الوجه القبلى من مصر

( الفسطاط ) الى أسوان ، أما غربي الدلتا بما في ذلك الاسكندرية وأعمالها فقد ملكها قبيلتا لخم وجذام ·

وحدث في ذلك الحين ما زاد الحالة سوء اذ رسا بالقرب من الاسكندرية حوالي خمسة عشر ألف أندلسي ومعهم نساؤهم وأطفالهم وكان ذلك بعد أن طردوا من بلادهم في عهد ملكهم الحكم بن عشام الأموى على أثر وقعة الربض بقرطبة في رمضان سبنة ١٩٨ هـ ٠ وكثيرا ما كان الأندلسيون يأتون الى الاسكندرية لتبادل التحارة ولكن لم يكن يسمح لهم بالدخول فيها ٠ أما في هذه المرة فقد أقحم الأندلسيون المطرودون من وطنهم في منازعات الطامعين والولاة حينذاك حتى انهم استطاعوا في فترة وجيزة أن يصبحوا اصحاب الأمر والنهي في الاسكندرية • وفي تلك الأثناء ظهر في الاسكندرية طائفة عرفت بالصوفية « تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر » وقد اتخذت تلك الطائفة رجلا من بينهم رئيسسا لهم يقال له : أبو عبه الرحمن الصوفي • ولما ملك الأندلسيون الاسكندرية عنوة في ذي الحجة سنة ٢٠٠ هـ ولوا عليها أبا عبد الرحمن الصوفي ، ولم يلبث الأندلسيون أن عزلوه بعد أن اضطربت في عهده الأحوال في الاسكندرية ، وولوا عليها رجلا منهم يعرف بالكناني • وهكذا أصبحت الاسكندرية شبه جمهورية مستقلة للأندلسيين ٠

ويظهر أن اضطراب الحال فى الدولة الاسلامية دعا الحليفة المأمون الى التسليم بالأمر الواقع فى مصر ، ريشما تهدأ الأمور فولى المأمون السرى الذى كان له أتباع كثيرون فى سنة ٢٠١ هـ ·

وحدث في سنة ٢٠١ هـ أن بايع المأمون لولاية عهده علويا معروفا هو على الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق وسماه الرضا من آل محمد ، وأمر المأمون جنده بطرح السواد ، شعار العباسيين ولبس ثياب الخضرة شعار العلويين ، وكتب بذلك الى جميع الآفاق وقد طن أهل بغداد أن هذا من عمل الفضل بن سهل الفارسي الذي كان يدبر أمور المأمون في مرو ، والإيرانيون كما نعلم يديلون الى العلويين ولذا نبعد أهل بغداد يبايعون بالخلافة ابراهيم بن المهدى عم المأمون في سنة ٢٠٦ هـ ويخلعون المأمون وقد زاد اضطراب الأحوال في المعولة الاسلامية ، ولم يعلم المأدون يذلك اذ كتم الفضل بن سهل هذه الأخبار عنه ، ويقال: ان الذي أعلمه بهذه الأمور على الرضا وأشار عليه بالرجوع الى بغداد لتهدئة الحالة وليضبط الأمور بنفسه - فسار المأمون الى بغداد ، وفي طريقه الى هناك مات الفضل بن سهل سنة ٢٠٢ هـ ثم مات على الرضا في طوس سنة ٣٠٠ هـ وأخيرا دخل المأمون بغداد في سنة ٢٠٢ هـ واختفى إبراهيم بن المهدى ، واستطاع المأمون بعد دفوله بغداد أن يقبض على ناصية الحال في الدولة الاسلامية وان يقضى على الاضطرابات التي سادت فيها بعد أن تخلص من النفوذ يقضف على النفوذ العلوى ، وقد استعطفه ابراهيم بن المهدى نصفح عنه ،

أما مصر فقد كان ينعكس عليها ما يجرى فى الخلافة من أمور ، لذا نرى الحليفة المأمون حينما بايع لهل الرضا ، يكتب الى السرى بن الحكم يأمره بالبيعة فيها لولى عهده على الرضا فى المحرم سنة ٢٠٢ هـ فبويع له فيها ، على أن المصرين انقسموا على أنفسهم ازاء هـنه البيعة كسا حـهث فى بغـهدد وسائر الدولة الاسلامية ، اذ كتب ابراهيم بن المهدى الى وجوه الجند فى هصر يأمرهم بخلع المأمون وولى عهده والنورة ضهد السرى ، وكان من السهل أن يلقى ابراهيم بن المهدى أنصارا له بعصر ، لا حبا فى السهل أن يلقى ابراهيم بن المهدى السلطان أو لتذهرهم من ولاية السرى أو غير ذلك من الإغراض المختلفة التى كانوا يسترونها السرى أو غير ذلك من الإغراض المختلفة التى كانوا يسترونها وراء قيامهم بالمعوة لأحد الحلافة ،

وكان عبد العزيز بن الوزير الجروى من أنصار الدعوة لابراهيم ابن المهدى وعلم الموافقة على البيعة لعلى الرضا ·

وعندما علم الجند بموت على الرضا وانخذال ابراهيم بن المهدى أظهروا بيعة المأمون والدعوة اليه ، وقد ورد كتاب المأمون الى السرى بذلك وبغسل المنابر التي دعا عليها لعلى الرضا .

وقد ظلت القوى المختلفة في مصر ــ الأندلسيون والجروى والسرى ــ تتطاحن فيما بينها ، ولقى أهل البلاد كثيرا من العنت وسط هذا التطاحن فقام الأقباط بالثورة ضد التعسف المالي .

وأخيرا لتى الجروى حتفه وصو يحاصر الأندلسيين فى الاسكندرية فى صغر سنة ٢٠٥ هـ ثم مات السرى بن الحكم بعده بثلاثة أشهر فى الفسطاط ، لكن الأحوال لم تهدأ قليلا أو كثيرا بموت هذين الزعيمين ، اذ ورث أبناؤها النزاع حول الاستشار بالسلطان فى مصر ، فكان بيسه أبى نصر بن السرى الفسطاط والصعيد وغربى الدلتا ، وكان بيد على بن عبد العزيز الجروى بقية الوجه البحرى وقد وقعت الحروب بينهما ثم اصطلحا على أن يكف أحدهما عن الآخر ، وحينما توفى أبو نصر بن السرى فى شعبان سنة ٢٠٦ هـ بايع الجند عبيد الله بن السرى بولاية مصر ، ولم يتعرض على بن الجروى لمبيد الله بن السرى ،

وكان عبيد الله بن السرى من القوة بحيث استطاع أن يهزم واليا أرسله الخليفة المأمون من قبله الى مصر حينذاك ويظهر أن الأمور في مختلف انحاء الدولة الاسلامية شغلت المأمون حتى ذلك الوقت عن التفرغ للقضاء على الفوضى في مصر وارجاعها ثانية الى حظيرة الخلافة ، ولذا نراه يرسل رسولا من قبله ، يقر عبيد الله ابن السرى على ما بيده من أرض مصر ، ويقر عليا بن الجروى على ما بيده ، وقد ازدادت قوة عبيد الله ابن السرى زيادة كبيرة حتى

استطاع آن يدخل تنيس مقر ولاية الجروى وهرب ابن الجروى الى الفرما ثم العريش سنة ٢٠٩ ه ، أى أن مصر كلها خضاعت لعبيد الله بن السرى اذا استثنينا الاسكندرية التي كانت تحت سلطة الأندلسيين • على أنه لم يكن من السهل أن يتخل ابن الجروى عن ولايته في الوجه البحرى أو في شرقى الدلتا فحدثت مناوشات وحروب بينه وبين ابن السرى ، وبينما هما كذلك قدم عبد الله بن طاهر ابن الحسين من الشام موقدا من قبل الخليفة المأمون ليقضى على الفوضى التي سادت في مصر منذ خلافة الأمين •

ولما وصل عبد الله بن ظاهر الى مصر ، استقبله على بن الجروى استقبالا حسنا وانضم اليه وقدم اليه الأموال ، ثم أرسل ابن طاهر الى عبيد الله بن السرى يدعوه الى الطاعة ، ولكن عبيدا أخذ يستعد لحربه فأعد سفنه وأحكم أموره وحفر خندقه حول الفسطاط ثم اشتبك الفريقان فانهزم عبيد الله بن السرى وقتل معظم أصحابه حتى أشرف على الهلاك فطلب الأمان •

وقد كتب ابن طاهر الى الخليفة المأمون كنابا يسأل فيه أمان عبيد الله بن السرى ، قاجابه الخليفة الى ذلك ، وكتب ابن طاهر كتاب الأمان لمبيد الله أشهد فيه شهودا من الجند والفقهاء وأشراف أهل مصر في صفر سنة ٢١١ هـ ، ثم خلع عليه ابن طاهر وأجازه بمشرة آلاف دينار وأمره بالخروج الى المأمون وبذلك خلصت معظم مصر للخلافة على يد عبد الله بن طاهر • وكان أمامه أن يقضى على الجمهورية التى أقامها الأندلسيون بالاسكندرية منذ أكثر من عشر سنوات •

سار عبد الله بن طاهر في قواده الى الاسكندرية في بداية صفر سنة ٢١٢ هـ وألقى الحصار عليها في ربيع الأول فطلب أهلها الأمان ، وقد صالح ابن طاهر الأندلسيين على أن يسيرهم من

الاسكندرية حيث أحبوا فخرجوا الى جزيرة اقريطش (كريت) وملكوها وكان أميرهم أبو حفص عمر بن عيسى ، ثم ولى ابن طاهر على الاسكندرية الياس بن سامان ورجع ثانية الى الفسطاط فى جمادى الآخرة سنة ٢١٢ هـ

وهكذا عادت مصر بفضل مجهودات عبد الله بن طاهر ولاية خاضعة للخلافة ، بعد أن سادت فيها الفوضى وكادت تخرج من حكم الخلافة وتستقل بأمورها منتهزة فرصة النزاع بين الأمين والمأمون تم الاضطراب الذي قام في أوائل حكم المأمون .

ويجدر بنا أن نلاحظ أن السرى بن الحكم وعبد العزيز بن الوزير الجروى استطاعا أن يكونا لنفسيهما ولأسرتيهما من بعدهما ملكا شبه مستقل دام أكثر من عشر سنوات ٠ وقد سيطرت أسرة السرى على الفسطاط عاصمة مصر دائما ، وعلى الصيعبد في الغالب ، وأحيانا على غربي الدلتا وقليلا ما سيطرت على شرقي الدلتا ، أما أسرة الجروى فقد سيطرت على شرقى الدلتا من تنيس وأحيانا كان يمتد نفوذها على الصعيد أو على غربي الدلتا • وكانت أسرتا السرى والجروي كغرهما من الأسرات التي استقلت بمصر فيما بعد ، مثل الطولونيين والاخشيديين ، أي أنه لم يكن لها أساس قومى في البلاد التي اتخذتها مسرحا لنشاطها ٠ فهذه الأسرات التي قامت في مصر الاسلامية لم تكن نتيجة لحركات قومية وانما كانت حركات فردية قام بها ذور الشخصيات الطموحة القوبة • ولذا لم يكن من المنتظر أن تعمر طويلا بعد وفاة مؤسسيها وخاصة ان كان خلفاء هؤلاء المؤسسين لا تتوفر لديهم القوة والشخصية التي كانت لأسلافهم ويصمح أن تعتبر أسرتي السرى والجروي أول أسرتين شبه مستقلتين في مصر الاسلامية ، وقد كانتا مقدمة لأسرة أبن طولون اثتي استقلت بمصر استقلالا فعليا في الواقع وذاتيا في الظاهر •

### (ج) مصر والمحنة بخلق القرآن

نشأ مذهب الاعتزال في البصرة في أواخر عهد الأموين، وهو مذهب فكرى ديني ظهر كما ظهر غاره من الفرق والمذاهب في فجر الاسلام نتيجة لتأثر المسلمين بالثقافات الاغريقية والفارسية القديمة والمسيحية التي كانت سائدة في البلاد التي فتحوها ٠ وقه أخذ فريق من علماء المسلمين يتعمق في بحث المسائل الدينية على غرار ما كان يفعله رجال الدين والفلاسفة القدماء ، واستطاع المسلمون أن يكونوا الأنفسهم فلسفة تتمشى مع أصبول الدين الاسلامي وأحوال المسلمين الاجتماعية • ولا يعنينا هنا أن نبحث في آراء المعتزلة الدينية ومعتقداتهم وانمأ يهمنا أن الدولة العباسية اتخذت الاعتزال في وقت ما مذهبا رسميا لها وحملت جميم رعاياها على اعتناقه مستخلمة في ذلك جميع وسائــل القوة والعنف ، وكانت مصر ممن حمل على اتخاذ ذلك المذهب • وكانت مسألة خلق القرآن هي المسسألة التي تركز فيها الاعتزال في تلك الفترة ( ٢١٨ – ٢٣٤هـ ) لكثرة القول والجدل فيها ، ولأنها مبنية على أكبر أصل من أصولهم وهو التوحيد وعدم تعدد صفات الله ، فقد ذهب المعتزلة الى أن القرآن حادث مخلوق نزل في ظروف معينة وليس أزلياً ، وكان من رأيهم أنه اذا نظرنا الى كل كلمة في القرآن على أنها لها ما للخالق من صفات أزلية فانه يعترينا شيء من العجز في فهم نصوصه ، وهذا يجعلنا نتيسك بظاهر النصوص ولا نكيف هذه النصوص على حسب العصور والمناسبات • والمعتزلة لا يريدون أن يقف الانسان موقف العجز الى هذا الحد ، فهم يريدون أن يرى الانسان هذه النصوص مرنة يمكن تكييفها في مختلف الأحوال . ومن حجج المعتزلة المتعلقة بخلق القرآن أن فيه أشياء متماننة كالأمر والنهي ، والحبر والاستخبار ، والوعد والوعيد ، وإذا كان

القرآن قديما أزليا قدم الله فكيف يكون فيه ، أشياء متضادة والله منزه عن التضاد والاختلاف والتباين !؟ واذا كان كلام الله أزليا فكيف يخاطب الله رجسلا قبل أن يخلق !؟ وقد رأى المعتزلة أنه لا يصبح وصف الله بصفة يوصف بها خلقه كالسمع والتكلم والبصر ، كما أن الصفات تفيد معنى التعدد والله واحد ، وقالوا : كيف تكون هذه الصفات أزلية مع أنها صفات عارضة يمكن أن تعطل ، فيصبح السامع أصما والمتكلم أخرس والمبصر أعمى !!

ولذا نرى المعتزلة يقولون بخلق القرآن لأن صفة الكلام في نظرهم منفية عن الله تعالى ولا يمكن اعتبار القرآن كلام الله الا على التأويل •

وقد أظهر الخليفة المأمون القول بخلق القرآن في سنة ٢١٨ هـ الا أنه لم يحمل الناس على انباعه الا في سنة ٢١٨ هـ قبيل وفاته وهو خارج بغداد لفزو السروم ، اذ كتب الى والى بغيداد ، اسحق بن ابراهيم ، يطلب منه أن يمتحن القضاة والفقهاء والمحدثين في خلق القرآن ويعاقب من لا يقر بخلقه على أن المأمون توفي بعيد ذلك بعده أخوه المعتصم ( ٢١٨ – ٢٢٧ هـ ) ، فحمل هذا الأمر من بعده أخوه المعتصم ( ٢١٨ – ٢٢٧ هـ ) ثم الواثق ( ٢٢٧ – ٢٣٢ هـ) وقد عنب كثير مين امتنعوا عن القول بخلق القرآن نذكر منهم الامام أحمد بن حنبل ، كما قتل البعض الآخر ، وبقدر ما ذان الخلفاء يشتدون في تلك المسألة كان العلماء والشعب يعارضون فيها ، وقد أصبحت كلمة المحنة تعنى اختبار العلماء في القول بخلق القرآن وما لاقوه في ذلك من عذاب ، وهكذا أصسبحت الدولة الاسلامية كلها موضوع محاكمة ، ويهمنا ما كان من أمر مصر في

فى ولاية كيدر نصر بن عبد الله ( ٢١٧ ــ ٢١٩ هـ ) ورد عليه كتاب المعتصم ( صاحب اقطاع مصر حينذاك ) فى جمادى الآخرة سنة ٢١٨ هـ يأمر بأخذ الناس بالمحنة بخلق القرآن وأن يمتحن المحدثين والفقهاء والشهود ، وأن يعزل القاضى ان لم يقر بخلق القرآن ، وكذلك طلب منه ألا يأذن الأحد فى حديث أو فتوى أو شهادة الا اذا أقر بخلق القرآن .

والظاهر أنه لم تقم في مصر في أول الأمر معارضة شديدة للقول بخلق القرآن ، كما قامت في العراق مقر الخلافة ، ولم تتعرض مصر لما تعرض له العراق من قتل وتعذيب واضطهاد بسبب المحنة وربعا أقر المصريون القول بخلق القرآن تقية فكفاهم هـذا شرا كثيرا ولذا كان أمر المحنة في مصر سهلا في آخر خلافة المأمون وفي خلافة المعتصم ، ولعل المصريين لم يقوموا بمعارضة شديدة ضعد المحنة طالما لم يؤخذوا فيها بالشدة ، فلما ولى الواثق الخلافة ( ٢٣٧ - ٣٣٧ هـ ) كان يقول بخلق القرآن عن عقيدة كما فعل المأمون ، ولذا نجده يرسل الى قاضى مصر محمد ابن أبي الليث يأمره بامتحان الناس جميعا حتى لم يبق أحد من فقيه أو محدث أو مؤذن أو معلم حتى أخذ بالمحنة وعندئذ عارض كثير من المصريين المحديد والمحدة وعادن المحدين المحدين المحدين المحدين المحدين المحدين المحديد وعندئذ عارض كثير من المصريين المحديد والمحدة وعندئد عاروا ضدها فعلئت السجون بهم كما هرب الكثيرون ،

وقد أمر ابن أبى الليث أن يكتب على المساجد « لا اله الا الله رب القرآن المخلوق » ·

وكان ممن هرب بسبب المحنة أحد علماء مصر المشهورين حينذاك ، وهو ذو النون بن ابراهيم الأخميمي لكنه وقع في يد القاضى ابن أبي الليث فأقر بخلق القرآن (١) •

<sup>(</sup>١) الكندى : الولاة والقضاة ص ٤٥٣ .

وممن امتنع عن القول بخلق القرآن أبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي المصرى صاحب الامام الشافعي (١) فقد حمل الى بغداد وظل ممتنعا عن القول بخلق القرآن ولم يزل محبوسا هناك الى أن توفى سنة ٢٣٦ هـ •

وعلى وجه الاجمال كان أمر المحنة في مصر خفيف الوطأة على المصريين ، فلم يقاسوا بسببها الا بضسع سسوات في عهد الخليفة الواثق فملئت السجون بهم ، كما تحمل البعض الآخر مشقة الرحيل عن وطنهم ، ولكننا لا نسمع عن كثير من حوادث القتل أو التعذيب كما كانت الحال في المراق • فلما ولى الخليفة المتوكل العباسي أبطل في سنة ٢٣٤ هده المحنة من مصر ومن جميع أنحاء الدولة الاسلامية • وقد فرح الناس بهذا فرحا عظيما وعظموا المتوكل حتى قيل : « الخلفاء ثلاثة ، أبو بكر الصديق يوم الردة ، وعمر بن عبد العسزيز في رد مظالم بني أمية ، والمتوكل في احساء السنة » (٢) •

<sup>(</sup>١) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ٢ ص ٢٦٠ - ٢٦١ ٠

 <sup>(</sup>۲) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ۲ ص ۲۷۰ ، السيوطى : تاريخ الخلفاء
 ص ۳۳۰ ،

## الباب الثالث

انتشار الاسلام وتعريب مصر

## ١ \_ العرب والأقباط في عصر الولاة

كان للنتوحات العربيه أثر ملحوظ في سرعه انتشار الدين الاسلامي في كل الأقاليم التي فتحها العرب خيارج شبه الجزيرة العربية ، فلخل الدين الاسلامي في هذه البلاد بدخول العرب فيها وما لبث أن تغلب على الأديان التي وجيدت قبله وأصبح المسلمون أغلبية فيها ، والمعروف أن اللولة العربية التي قامت بقيام الدين الاسلامي والتي كان شعارها حماية ذلك الدين والقيام لنصرته لم تضطهد أحدا من أهل اللمة أو ترغمه على ترك دينه وكان العرب في مصر وغيرها من البلاد التي فتحوها يخيرون أهالي البلاد المفتوحة بين ثلاثة أمور : الاسلام أو الجزية أو الحرب كذلك لم يكن للاسلام مبشرون أو دعاة مخصوصون يقومون بالمعوة لهذا الدين كما في الديانة المسيحية و واذا كانت هذه هي سياسة العرب العرب العرب العرب العرب العرب العرب العرب العرب عنه في الديانة المسيحية و واذا كانت هذه هي سياسة في مصر وفي غيرها من البلاد التي فتحوها فيهمنا أن نعرف كيف انتشر المدين الاسلامي في مصر ، حتى أصبح المسلمون أغلبية في أواخر عصر الولاة و

دخل الاسسلام في مصر لأول مرة بدخول العرب فاتحين ، وتشير المسادر التي عاصرت الفتح الى أن عددا من المصرين قد أسلم قبل فتح مصر نهائيا ، وكان هؤلاء نعم العون للعرب ، ومن هؤلاء أحد رهبان دير سينا (١) • ولا شك أن بعض الذين أسلموا زمن الفتح كان اسلامهم عن ايمان واعتقاد ، كما أسلم البعض الآخر رغبة في الانتماء الى دين الطبقة الحاكمة • ثم أخذ الدين الاسلامي ينتشر تدريجيا في مصر كلما تقادم العهد بالعرب فيها ، كما وجدت فترات معينة كان التحول فيها الى الدين الاسلامي بكثرة ملحوظة • فيرات معينة كان التحول فيها الى الدين الاسلامي بكثرة ملحوظة • ويجدر بنا أن نبين أولا كيف كان موقف الاقباط من الفتح العربي •

كان معظم المصريين في ذلك الوقت من الاقباط الأرثوذكس والذين تسميهم بعض المراجع « اليعاقبة » وكان هناك أقلية من الاقباط يتبعون المذهب الملكاني أو الخلقدوني و ونلاحظ أن العرب أهى فتحهم لمصر كانوا يحساربون البيزنطيين لا المصريين و وكان المصريون اذ ذاك قد أنهكتهم الأعباء المالية والاضطهادات الدينيسة حتى ان المؤرخين المصريين المسيحيين في العصور الوسطى يذكرون صراحة أن انتصار العرب هو غضب من الله على الروم بسبب عقيدتهم الخلقدونية الفاسدة ، وبسبب استبداد هرقلوالاضطهادات التي أنزلها بالأرثوذكس في مصر على يد قيرس (٢) و لهذا نرى الأقباط يساعدون العرب في أثناء فتحهم لمصر و جدير بالذكر أن وجود مصرين كثيرين في جيش البيزنطيين المدافع عن مصر كان أصباب فشله في حمايتها من العرب لأنهم لم يخلصوا في الدفاع من أسباب فشله في حمايتها من العرب لأنهم لم يخلصوا في الدفاع

<sup>(</sup>١) حنا النقيوسي : تأريخ ص ٥٨٥ ٠

 <sup>(</sup>٣) انظر المرجع السابق ص ٥٨٤ ، ساويرس بن المقفع : سير الآباء البطاركة
 (T. I) ص. ٢٣٨ \_ ٣٢٩ .

عنها • على أننا لا نستبعه أن يكون هناك فريق من المصريين قد وقف موقف الحياد كما ذكرنا قبلا وذلك لعلمهم أن الترحيب بالعرب معناه انتقالهم من تبعية ألى تبعية أخرى ، كذلك حارب فريق من الشعب المصرى فى صف البيزنطيين وهؤلاء كانوا اما مسنيعة للبيزنطيين أو ربما توقعوا أن يكون النصر للبيزنطيين لا للعرب • لكن الروح السائدة من جانب المصريين بوجه عام كانت روح ترحيب بالعرب •

وهذا هو موقف الأقباط بالنسبة للفتح العربي • ولنر كيف كان موقف العرب من الأقباط •

حينها فتح العرب مصر أخذوا يتحببون الى الاقباط ـ وهم أهل البلاد ـ كى يضمنوا ولاءهم واخلاصهم حتى نسنقر أقدامهم فى مصر ٠

ويذكر الرواة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بقبط مصر في عدة أحاديث نذكر منها قوله : « ان الله عز وجل سيفتح عليكم بعدى مصر فاستوصوا بقبطها خيرا فان لهم منكم صسهرا وذمة » اذ كانت هاجر زوج ابراهيم الخليل عليه السلام وأم ولله اسماعيل منهم، كما كانت مارية القبطية زوج الرسول علبه الصلاة والسلام منهم أيضا (١) • ولسنا نعرض هنا لصحة هذا الحديث، ولكنه يشهد على كل حال ، بموقف المسلمين من الأقباط في فجر الاسلام وحين جمعت الأحاديث ونعرف أنه بعدها استولى عمرو بن الاسلام على الاسكندرية أعاد البها بنيامين بطرك الأقباط الذي كان

 <sup>(</sup>۱) انظر القریزی : الخطط ج ۱ ص ۳۶ ب ۲۰ ، أبو المحاسسين : النجوم الزاهرة ج ۱ ص ۳۳ ٠

قد اضطر الى الاختفاء عند مجى، قيرس الى مصر • فعدم السرور والفرح بين القبط ، ولا يستبعد أن يكونوا قد وقفوا من وراء راعيهم يشدون أزر العرب ضد الروم حينما أغاروا على الاسكندرية سنة ٢٥ هـ • وقد ذكرنا سابقا أن أهل مصر ألحوا على عثمان بن عفان سنة ٢٥ هـ أن يرسل عمرو بن العاص اليهم لطرد الروم لأنه أعلم الناس بحربهم ومدافعتهم •

كذلك انتصر المسلمون للأقباط الأرثوذكس على أعدائهم في المدهب الديني وهمم الملكانيون ، فاسترد الأرثوذكس عددا من الكنائس والأديرة التي كانت في يد أعدائهم الملكانيين ، كما انتهزوا فرصة حسن علاقتهم بالمسلمين لكي يجذبوا الى مذهبهم كثيرا من الملكانيين بل حدث في ولاية قرة بن شريك على مصر أن فرض على الملكانيين جزية مضاعفة ، ولم يتمتع الملكانيون ببعض الحرية الملكانين جزية مضاعفة ، ولم يتمتع الملكانيون ببعض الحرية مشام بن عبد الملك على أثر الاتفاق الذي تم بينه وبين البيزنطيين مشام بن عبد الملك على أثر الاتفاق الذي تم بينه وبين البيزنطيين يأمر واليه على مصر ، عبيد الله ابن الحبحاب أن يسلم للملكانيين كانت في يد اليعاقبة كما نصب بطركا لهم بعد أن كائوا قد أقاموا بغير بطرك منذ الفتع ،

كذلك بنيت عدة كنائس فى ظل الحكم العربي ، وجددت كنائس أخرى ، كما ظل الأقباط يحتفلون بأعيادهم الدينية التى يعددها لنا المقريزى فى كتاب « الخطط » (١) ، ولم نعرف أن العرب فعلوا شيئا يحد من حرية الأقباط فى احتفالاتهــم الدينية بتلك الأعياد ، وأن كان ولاة مصر فى ذلك العهد لم يشتركوا فى الاحتفالات الرسمية بهذه الأعياد كما حدث بعد ذلك مثلا فى عهد

<sup>(</sup>۱) الحلق ع ١ ص ١٦٤ - ٢٦٩ ·

الاخشيبديين والخلفاء الفاطميين ولعل السبيب في ذلك هو أن مصر كانت جزءا من الخلافة فلم يحرص الولاة على أن يتقربوا للشعب بعكس الاخشيديين الذين كانوا يتفربون الى الشعب ليعاونهم في استقلالهم عن بغداد ، كذلك كان الفاطميون يتوددون الى الشعب كي يتقووا به ضه خلافة بغداد ٠ أما المصريون المسلمون فلم يجدوا غضاضة في ذلك لأن الكثير منهم كان من أصل قبطي • وربما اكتفى ولاة مصر في ذلك العهد بمشاركة الأقباط في الاحتفال بوفاء النيل كل عام ، ذلك الاحتفال الذي ظل منذ عهد الفراعنة الى الآن لأن النيل مصدر ثروة مصر ورخائها • ويذكر ابن عبد الحكم ـ وهو اقدم مؤرخ مصرى مسلم ـ ومن نقل عنه من المؤرخين (١) ، أن العرب أبطلوا عقب الفتح مباشرة عادة القاء فتاة مزينة بالحلى والثياب في نهر النيل قبل حلول الفيضان وذلك ليفيض النيل على أننا نرى أن هذه الرواية انفرد بها ابن عبد الحكم الذي توفي في سنة ٢٥٧ هـ ٨٧٠ ـ ٨٧١ م أي عقب الفتح بأكثر من قرنين ، وأخذها من بعده المؤرخون بعيدة عن الحقيقة • فلا يعقل أن تبقى المسيحية على مثل هذه العادة ان كانت قد وجدت في عهد الفراعنة • وقد ثبت أيضا أن الفراعنة لم يتبعوا هذه العادة وهي القاء فتاة مزينة على قيد الحياة في النيل · ومسألة « عروس النيل » معروفة منذ القـدم ولكن المؤرخين الاسلاميين اعتبروها حقيقة لامجازا ، وقد يكون ذلك لتباعد العصور ولتحريف الروايات حينما تتناقلها الألسن من شخص الى شخص ومن عصر الى عصر ٠ والحق أن المصريين في العصر القديم كانوا يزوجون تماثيل النيال بتماثيال عروسه ،

 <sup>(</sup>۱) ابن عبد المكم: فتوح مصر ( طبعة توری ) من ۱۵۰ ـ ۱۰۱ ، ابن الفقیه:
 مختصر كتاب البلدان من ۲۰ ، القلقسندی: صبح الأعشی ج ۳ من ۲۹۰ : المقریزی
 الحلط ج ۱ من ۵۸ ، وابر المحاسن : النجرم الزاهرة ج ۱ من ۳۵ ـ ۳۳ ،

فالمسألة كانت مسألة رمزية لاحقيقية ، اذ كان الشعب المصرى فى كل العصور يرى من الواجب عليه أن يقدم هدية ثمينة الى نهر النيل الذى يجلب لبلاده الخيرات الواسعة ٠

وكان المسلمون يشتركون في عصر الولاة مع الأقبساط في الصلاة من أجل النيل اذا كان الفيضان منخفضا وهددت مصر بالقحط والمجاعة وكانت صلاة المسلمين لأجل المياه تعرف بصلاة الاستسقاء،

وتلاحظ أيضا أن الفتح العربي ساعه \_ أولا \_ على احبياء اللغة القبطية على حساب اللغة اليونانية التي كانت اللغة الرسمية منذ عهد البطالسة • فأصبحت الدروس الدينية في الكنيسة تقرأ باللغة القبطية بعد أن كانت تقرأ باليونانية وتشرح بالقبطية . كذلك نجد أن البلاد والأقاليم التي سميت بأسماء يونانية أيام اليونان والرومان ، أصبحت تعرف بأسمائها القبطية التي ترجع الى الأسماء المصرية القديمة • فمنلا نجد اسم اخميم بدلا من بانوبوليس واهناســــــــا بدلا من Panopolis Héracléopo!is والأشمونين بدلا من Hermopolis على أن هذا كله كان بعثا لقديم لم يندثر تماما ؛ فإن اللغة القبطية أو الأسماء المصرية كانت قه غلبت على أمرها حينا من الدهر ثم استعادت مكانتها بعد الفتح العربي ، والمعروف أن الأسماء العربية لكنير من بلدان القطر المصري الآن مأخوذة من الأسماء المصرية القديمة ، كما أننا لانزال نستعمل في وقتنا الحالي ألفاظا عامية ترجع الى اللغة المصرية القديمة والى اللغة القبطبة التي اشتقت منها ٠

كذلك ترك العرب مقاليد الأمور في يد أهل مصر من الأقباط محتفظين لأنفسهم بالسيادة العليا وتنفيذ أحكام الدين و ولا شك أن الأقباط حلوا محسل الروم الذين غادروا مصر والذين كانسوا يشغلون كثيرا من الأعمال فيها •

وقد أصبح للأقباط في ظل العرب نصيب كبير في ادارة بلادهم ربما لم يصلوا اليه قبل الفتح العربي وقد كان في الحكومة المركزية في الفسطاط ، أو حلوان \_ التي اتخذها عبد العزيز بن مروان حاضرة له \_ كاتبان قبطيان لادارة مصر العليا (الوجه القبل) ومصر السفلي (الوجه البحري) ، وكان هؤلاء الكتاب أو الرؤساء المسيحيون خاضعين للوالي بطبيعة الحال ، والظاهر أن رؤساء المالية كانوا قبطا طوال العصر الأموى ، وفي بداية العصر العباسي كان هناك رئيسان للمالية من المسلمين ، كذلك نجمه في عصر الولاة أمثلة كثيرة لحكام المدن والكور الاقباط . بل انه في نهاية ولاية عبد العزيز بن مروان كان والي الصعيد قبطيا ،

وفه كان لوالى مصرحق الاشراف على انتخاب البطاركة بوصفه رئيس الحكومة وممثل الخليفة في مصر • ويظهر من النصوص ان الأساقفة كانوا يستشيرون الوالى قبل انتخاب البطرك ، كما أن البطرك والأساقفة كانوا يذهبون من الاسكندرية ، مقر البطاركة ، للى العاصمة لمقابلة والى مصر بعد الانتخاب للبطركية • ويظهر ان هذه كانت مجرد مسائل شكلية اذ لم يعرف عن الولاة أنهم عارضوا في انتخاب أحد البطاركة ما دام الأساقفة يتبعون القوانين الكنسية •

وهكذا نرى أن العرب تركوا القبط أحرارا في دينهم وفي ثقافتهم وجعلوا لهم نصيبا وافرا في ادارة بلادهم ·

على أن سياسة العرب نحو الأقباط بدأت تنغير عما كانت عليه في السنين الأولى التي تلت الفتح • ووجد قسم كبير من الأقباط أن من مصلحتهم الدخول في الدين الاسسلامي والتعرب عربا من المضايقات الاجتماعية والأدبية ، أو فرارا من الضرائب المتزايدة عليهم ، أو رغبة في الابقاء على مناصبهم • كذلك نشأ عن سياسة

بعض الخلفاء وولاتهم فى مصر أن زادت حركة التعريب والدخول فى الاسلام فتمصر العرب فى مصر ، وتعرب الأقباط بحيث تكون فى أواخر عصر الولاة الشعب المصرى الإسلامي .

والمعروف أن العرب بعد فتوحاتهم العظيمة ، وتفوقهم على شعوب لها حضارات عريقة ، وبعد استقرار أقدامهم في البلاد المفتوحة بدأوا يشعرون بتفوق شعبهم على سائر الشعوب وبتفوق لفتهم ودينهم على سائر اللغات والأديان ولم تكن هذه النزعة قوية في السنوات الأولى للفتوحات العربية ، حينما كانت تغلب عليهم روح البساطة والتواضع ولكنها سرعان ما ازدادت وضوحا وكان مثلهم في ذلك مثل اليونان والرومان من قبل وليس أدل على هذه الروح الجديدة مما ذكر المقريزي (١) عن معاوية بن أبي سفيان فقد أثر عنه أنه قال : « وجدت أهل مصر ثلاثة أصناف فثلث ناس ، وثلث يشبهون الناس فألما الثلث الذين هم الناس فالعرب ، والثلث الذين يشبهون الناس فالموالى ، والثلث الذين لا ناس المسالة (٢) يعنى القبط » و

وقد وقع الأقباط تحت طائل المضايقات والشدة لكن هذه المضايقات لم تكن دائمة ، وانما حدثت في فترات متقطعة كما أنها لم نكن ذات بال اذا قورنت باضطهاد المسيحيين في مصر أيام الامبراطور الوثني دقلديانوس أو باضطهادهم أيام الامبراطور هرقل المسيحي • كذلك لم تكن المضايقات أيام الصرب لتقارن مشلا

<sup>(</sup>۱) الحطط ج ۱ ص ۵۰ ۰

 <sup>(</sup>۲) السالة لفظ كان يطلق على القبط (خطط القريزى ج ۱ ص ۵۰) أو
 من يسلم حديثا من القبط أو اليهود ( خطط القريزى ج ۱ ص ۱۱۰) ب

باضطهاد كاثوليك أسبانيا للبروتستنت والمسلمين واليهسود ، ولا تزال ذكرى محاكم التفتيش في أسبانيا باقية ما بقي التاريخ ·

ومن المضايقات التي تعرض لها الاقباط في مصر أنه كان هناك أمور يجب على أهل الذمة اتباعها من حيث بناء الكنائس ومن حيث لباسهم وزيهم والدواب التي يركبونها وغير ذلك مما يعيز بينهم وبن المسلمين من الناحية الاجتماعية والأدبية • ويذكر المؤرحون أن الخليفة عمر بن الخطاب أمر بألا يتشسبه أهل الذمة في الدولة الاسلامية بالمسلمين في مظهرهم وفي لباسهم وألا يبقى من الكنائس الا ما كان قبل الاسلام كما أمر الخليفة بهدم كل كنيسة استجدت بعد الهجرة وكذلك منع الخليفة من تجديد أية كنيسسة • لكن مؤرخي مصر الاسلامية وان كانوا قد تعرضوا الوامر عمر بن الخطاب الخاصة باهل الذمة الا أنهم لم يذكروا الى أي حدد اتبعت تلك الشروط ونفذت مع أهل الذمة •

ويظهر أن أقباط مصر ، أو أهل الذمة على وجه الإجمال من أقباط ويهود وغيرهم ، لم يضيق عليهم فى الزى والركوب وبناء الكنائس وغير ذلك مما ينسب بدؤه الى عمر بن الخطاب ، أو الى سميه الخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز ، الا فى النادر فلم يكن يراعى هذا التضييق على أهل الذمة الا فترات قصيرة جدا ثم يهمل شأنه ، وفى سنة ٣٥٥ هـ أيام الخليفة المتوكل على الله العباسي ( ٢٣٢ ـ ٢٤٧ هـ ) أمر المتوكل باخذ أهل الذمة بلبس الطيالسة(١) المسلية والزنائير (٢) ، وركوب السروج بركب الخشب ، وتكون

 <sup>(</sup>١) الطيلسان شبه طرحة أو شال يلقى على الكتفن وعلى الرأس فى محض
 الأحيان •

 <sup>(</sup>٣) الزنار والزنارة والجمع زنانير ما يشد على الوسط ، أو الحزام الحاص بأهل
 اللمة •

السروج كهيئة الآكف (١) ، وعلى رءوسهم القلانس المختلفة الألوان وأن تخيط الرقاع على ظهورهم وصدورهم ، كل رقعة قدر أربع أصابع ولونها عسلى ، وأزر نسائهم عسلية ، وملبس مماليكهم مثلهم ويمنعون من لبس المناطق ، وهدم بيعهم (٢) المحدثة ، وأخـــن العشر من منازلهم فان كان الموضع واسعا صير مسجدا ، وان كان لا يصلح أن يكون مسجدا صير فضاء ، وأمر أن تجعل على باب دورهم أساطين (٣) ، وقيل شياطين من خشب مسمورة نفريقا بين منازلهم ومنازل المسلمين ، ونهى أن يستعان بهم في الدواوين وأعمال السلطان التي تخالف أحكامهم فيها أحكام المسلمين ، ونهى أن يتعلم أولادهم في كتاتيب المسلمين وأن يعلمهم مسلم ، ونهى أن يظهروا في اعيادهم وشعانينهم صليا ، وامر أن تسوى قبورهم بالأرض لئلا تشبه قبور المسلمين ، وكتب الكتب الى عماله في بالأرض لئلا تشبه قبور المسلمين ، وكتب الكتب الى عماله في الأوقاق بذلك ثم أمر أعل الذمة في سنة ٢٥٣م بلبس دراعتين(٤) عسليتين على الدرايع والاقبية (٥) ، وبالاقتصار في مراكبهم على عسليتين على الدرايع والاقبية (٥) ، وبالاقتصار في مراكبهم على عليلوروا المختل والردين (١) .

ولم تكن أوامر المتوكل جديدة وانها كانت تجديدا لما سبق · فالذميون الزموا قبله بأمور تميزهم عن المسلمين في الزي والركوب، وبشروط خاصة ببناء الكنائس وغير ذلك ، ولكن الخلفاء وولاتهم

<sup>(</sup>١) أكاف الحمار بردعته حميمها أكفه وأكف •

<sup>(</sup>٢) البيعة الكنيسة أو المعد -

<sup>(</sup>٣) الاسطوالة العبود والجمع أساطان ٠

<sup>(</sup>٤) الدراعة فميص مفدوح من الأمام الى موضع القلب ومزين بالزراير .

<sup>(</sup>٥) القماء ' ثوب يلس فوق الثياب • الجمع أقبية . ويلبس تحت القماء الجمية • .

<sup>(</sup>٦) السرةون : التركى من اشيل -

عى مصر كانوا يتساهلون في ننفيذها في معظم الأحيان ، وقد حدث عي عهد هارون الرشيد ( ١٧٠ – ١٩٣ هـ ) ، ن ولى القضاء محمد بن مسروق الكندى ، وتحامل على أهل مصر فأمعنوا في الطعن في المساجد فوقف على باب القصورة وصاح قائلا : " أين أصحاب الاكسية العسلية ٠٠ ؛ " (١) وربما قصد القاضى بقوله « أصحاب الأكسية العسلية ، التحقير من شمان المصريين المسلمين الذين انحدروا من أهل الذمة ، والذين كانوا يتميزون عن المسلمين بلبس الملابس العسلية اللون ٠

والواقع أن العصبية الدينية تغلبت على العرب بعد الفتح وتغلب عليهم الشمور بعزتهم وتفوقهم على غيرهم من الشعوب بعد أن أنشأوا امبراطوريتهم الاسلامية بحد السيف ، فرأوا أن يتميروا عن غيرهم في اللبـاس والزي والركوب وغير ذلك مما يشعر في الوسط الاجتماعي بأنهم هم السادة وغيرهم دونهم ، ولذا نراهم يعاملون أهل الذمة معاملة الطبقات الدنيا ، مهما كانت ثروتهم أو مراكزهم في الدولة مما حمسل الكثير على الدخول في الدين الاسلامي رغبة في التخلص من تلك المضايقات ، كما أن العرب وقد أصبحت البلاد التي فتحوها ملكا للمسلمين ، رأوا أن ليس عليهم أن يبنوا كنائس فيها ويكفيهم أن يبقوا على ما وجدوه منها والا يتدخلوا في شدون أهل الذمة الدينية ،

ولكنا نلاحظ على وجه الإجمال أن أوامر الخلفاء بخصوص التمييز بين المسلمين وأهل الذمة كانت تنفذ في حين صدورها بعقة ولكن التمسك بها كان يقل تدريجيا ، وكثيرا ما كان يتسامح مع أهل الذمة في بناء الكنائس وفي الاحتفال بأعيادهم الدينية وفي مظهرهم العام •

<sup>(</sup>١) الكندى : الولاة والقضاء ص ٣٩٠٠

وقد حاول الخليفة عمر بن عبد العزيز ( ٩٩ ــ ١٠١ هـ ) احلال المسلمين محسل المسيحيين حتى في الوظائف الصغيرة . ويحدثنا ساويرس بن المقفع أسقف الأشسمونين ومؤرخ سسير البطاركة ، عن عمر بن عبد العزيز بأنه كان يفعل خيرا عظيما أمام الناس ، ويفعل السوء أمام الله ، اذ أمر باعفاء الأساقفة والكنائس، من الخراج ، وعمر المدن التي خربت وأبطل الجبايات ، أي الضرائب المستحدثة ، فعاش الأقباط في أمن وهدوء ولكنه ما لبث أن أرسل كتابا يامر فيه الأقباط بالتخلي عن أعمالهم في الدولة ما داموا على دينهم ، أما من يريد منهم الاحتفاظ بعمله فليكن على دين محمد(١)٠ كذلك استبعد عمر بن عبد العزيز رؤساء الكور الأقساط وأحل محلهم المسلمين (٢) • وربيها أدى قرار عمر بن عبد العزيز الى اسلام كثرين اذ ذاك كي لا يتركوا مناصبهم ، مع أن القرار ذاته لا يمكن أن يكون قد استمر كثرا بعد وفاته لأن الأقيساط ظلوا يشغلون كثيرا من مناصب الدولة وظل بعض المواذيت ، أو رؤساء القرى والكور ، يختارون من القبط • وحسبنا أن احدى الأوراق البردية المعروفة في هيدلبرج وتاريخها سنة ١٧١ هـ فيها اسم مازوت قبطي ٠

وقد بدأ العرب بعد فتح مصر بأقل من نصف قرن يتجهون الى تعريب البلاد والى جعل اللغة العربية لغة رسمية ، وذلك لعدم معرفتهم للغة القبطية • بل اننا نرى الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان الذي كان يلي كثيرا من أمور مصر في ولاية أبيه ( ٦٥ ــ ٨٦هـ) يأمر بترجمة الانجيل وعدة كتب دينية مسيحية أخرى الى اللغة

<sup>•</sup>  $VY \sim V1$  on (T,V) = 1. (1) where  $VY \sim V1$ 

۲۱) الكندى : الولاة والقضاة ص ۲۹ •

العربية ، وذلك ليعرف المسلمون إذا كان في هذه الكتب ما يمس الدين الاسلامي بسوء ٠ وقد حدث فعيلا أن عربت دواوين الدولة الاسلامية في ذلك الحيل ، اذ كانت الدواوين في البلاد المفتوحة حتى مجىء عبد الملك بن مروان تكتب بلغات البلاد المحلية ، فكانت نكتب باليونانية في الشام ، وبالبهلوية في العراق والأمصار الشرقية ، وبالقبطية واليونانية في مصر وكان ذلك طبيعيا لقلة خبرة العرب بأمور الادارة ولأن الكتابة فن خاص • ولكن توسم خبرة العرب واستقرار الدولة واتجاهها نحو الوجدة المركزية أدى الى وحوب التعديل ، فضلا عن السياسة العربية التي سار عليها ينو أمية ، ومع ذلك فإن المؤرخين المسلمين يوردون أسبابا تافهــة لتعريب الدواوين مثل تثاقل كاتب أو خصام بين كاتبين وغير ذلك ، وقد شرع في هذا التعريب أيام عبد الملك بن مروان وبديء بتعريب، دواوين الشام والعراق • وكان الحجاج بن يوسف الثقفي صاحب اليد الطولي في الأخذ بهذا التعريب في العراق وما يتبعها شرقاً • أما في مصر فقد بديء في تعريب دواوينها في خلافة الوليد بن عبد الملك وذلك في سينة ٨٧ هـ ( ٧٠٦ م ) في ولاية عبد الله بن عبد الملك .

ولم تتم عملية التعريب في أنحاء الدولة الاسلامية الا بعد أن عربت دواوين خراسان في أواخر الدولة الأموية في ولاية نصر بن سيار حوالي سنة ١٢٤ ه والواقع أن هذا التعريب كان أول عملية ترجمة منظمة وجبارة ، وقد أدى الى نقل كثير من المصطلحات الفارسية واليونانية والقبطية الى العربية ، وأصبحت الدولة من الناحية السياسية عربية بمعنى أكمل وقد ساعد التعريب على شيوع اللغة العربية وانتشارها بين الموالى والاقباط فأصبحت اللغة العربية لغة التدوين ، كما بدأت تظهر طبقة الكتاب ، كذلك

أصبحت اللغة العربية لغة الادارة فضلا عن أنها صارت لغة الثقافة بالاضافة الى أنها لغة السياسة والدين ·

ولعل كنيرا من أهل مصر اضطروا الى التخلى عن مناصبهم للعرب أو الى المصرين الذين نعلموا اللغة العربية • وربما دعاهم التعريب الى تعلم اللغة العربية كى يعودوا ثانية الى المناصب التى فقدوها •

ومن المضايقات التي وقع الأقباط تحت طائلها أن الخليفة يزيد بن عبد الملك ( ١٠١ ـ ١٠٥ هـ ) أمر في سنة ١٠٤ هـ بكسر الصلبان في كل مكان وبمحو الصور والتماثيل التي في الكنائس ولذا نرى ساويرس بن المقفع يصفه بأنه سلك طريق الشيطان وحاد عن طرق الله •

وقد شمل هذا القرار اللا أيقونى ( أو حركة كسر الصور ) جميع بلاد الدولة الاسلامية وكان من نتائج هذه الحركة في مصر أن كسرت التماثيل والصلبان ومحيت الصور ولم تنج في هذه الحركة بعض الآثار الفرعونية من الهدم والتخريب •

ويجدر بنا أن نشير الى أن الامبراطور البيزنطى ليو الأيسورى أصدر قرارا بحظر الصور والتماثيل الدينية مشابها لقرار يزيد بن عبد الملك وبعد قراره بنحو أربع سنوات أعنى فى سنة ٢٦٦ م ( ١٠٨ هـ) ويحتمل أن الدولة البيزنطية كانت متأثرة فى ذلك بجارتها الدولة الاسلامية ٠

وقد أصاب أقباط مصر كثير من الأذى أثناء الفتن التي قامت من أجل النزاع حول الخلافة • فعندما أتى الخليفة مروان بن محمد هاربا الى مصر ، عاث جنده في البلاد فسادا ، فقتلوا جماعة من

رجال الدين الأقباط ونهبوا أموالهم وسبوا نساءهم كما أحرقوا ديارات عدة وهدموا كثيرا من الكنائس واعتدوا على كثير من الراهبات وفي أيام الفتنة بين الأمين والمأمون اعتدى على الأقباط مي الاسكندرية وأحرقت مواضع عديدة لهدم كما أحرقت ديارات وادى النظرون ونهبت فلم يبق بها من رهبانها الا نفر قليل و

ولا شك أن المضايقات التى نالت الأقباط في مصر أحيانا ، والتعصب لكل ما هو عربى ومسلم ، وتعريب الدواوين ، لا شك أن هذا حمل كثيرا من المسيحيين في عصر الولاة على اعتناق الدين الاسلامي وعلى تعلم اللغة العربية ، ولا يمكننا القول بأن اسلام عؤلاء الذين يريدون التخلص من مضايقات حكومة عصر الولاة كان صحيحا ولكن ذريتهم كانت تنشأ في الوسط الاسلامي فيعنزون بدينهم الاسلامي ويندمجون في الجماعة الاسلامية تعاما ،

## ٢ \_ الأقباط والنظام المالي

اهتمت الخلافة عقب فتح مصر مباشرة باستغلالها وبجباية موالها وتشهد المكاتبات التي دارت بين الخليفة عمر بن الخطاب وبين عمرو بن العاص عقب الفتح على أن الخليفة كان يريد جباية نفس القدر الذي كان يجبيه الروم من مصر (۱) • كذلك يذكر المؤرخون أن عمرو بن العاص لما فتح مصر قال للقبط: ان من كتمنى كنزا عنده فقدرت عليه قتلته • وسمع عمرو بأن أحد أهالي الصعيد يقال له بطرس عنده كنز فلما سأله أنكر ذلك ، وعندما تبين لعمرو أبن العاص صحة ما سمعه عنه أمر بقتله • فلما سمع بذلك الأقباط أخرجوا كنوزهم خوفا من القتل (٢) ولا نستطيع أن نتبين من هذا النص هل كان هذا نوعا من الاغتصاب ، وهذا ما نستبعده وخاصة زمن الفتح ، أو كان الغرض من معرفة الكنوز حسسبان ذلك قي

<sup>(</sup>۱) انظر ابن عبد الحكم ، فتوح مصر وأخبارها ( طبعة تورى ) ص ۱۰۸ ــ ۱۹۱ ، خطاط القريزى ج ۱ ص ۱۰۸ ــ ۹۷ ،

<sup>(</sup>٣) این الحکم : قتوح مصر ( طبعه توری ) ص ۸۷ -

تقدير الجزية ، أم كان القبط ملزمين بتقديم جزء من كفوزهم للمساهمة في أمور الدولة ، ولتقدير ما يفرض عليهم من الضرائب الأخرى غير الجزية · كل هذا لا نستطيع استخلاصه من المسادر التي بأيدينا · ولذا نجد أن المصريين سرعان ما عادوا الى ما كانوا فيه نحت حكم الروم فوقعوا تحت الأعباء المالية الكثيرة التي تطلبتها المخلفة ، وأصحح المطلوب منهم توفير المال اللازم لبيت المال وللمنتفعين من الولاة والموظفين أيضا · ونلاحظ أن انتفاع مصر بدخلها في العصر الأموى كان اكثر منه في العصر العباسي لأن الولاة كانوا أكر استقرارا من ولاة العصر العباسي • أما في العصر العباسي فقد اضطربت الأحوال الماليسة وذلك لكثرة تغيير الولاة وبسبب فقد اضطربت الأحوال الماليسة وذلك لكثرة تغيير الولاة وبسبب مايمكن جمعه من المال لنفسه أولا ، وللخلافة أو لصاحب الاقطاع النيا ·

ويظهر أن العنصر المالى الرئيسى الذى كان يهتم به العرب هو الجزية . ولذا كانت الجزية سببا فى اسلام كثير من الأقباط الذين أرادوا التخلص منها ، وهذا طبعا معناه نقص فى دخسل الدولة ، وربما حدا هذا بالخلفاء الى مضاعفة مقدار الجزية على من بلاقباط على دينه حتى لقد قيل : ان الخليفة عصر بن عبد العزيز أرسل الى حيان بن سريج عامله على خراج مصر أن يجعل جزية موتى القبط على أحيائهم (١) ، واذا كان هذا صحيحا أى أن الأقباط الأحياء يكلفون بجزية من مات منهم فلا نستبعد أن يحمله الخلفاء يتحملون جزية من أسلم منهم ، والملاحظ أن الأعباء المالية

 <sup>(</sup>۱) ابن عبد المكم : فتوح عصر ( طبعــة تورى ) ص ١٩٤ وخطط القريزى ج ١ ص ٧٧ ٠

اخذت تزداد تدريجيا على الأقباط مما دعا الكثيرين الى التحول الى الدين الاسلامي فرارا منها ، وعندما كثر عدد الأقباط الذين دخلوا في الاسسلام ، كثر العب المالي على من يقي على دينه منهم ولا نستطيع أن نعرف بالتقريب ما هي نسبة نقص المجزية بسبب اعتناق الأقباط الدين الاسلامي • لأن المؤرخين كثيرا ما يجمعون بين الجزية والخراج ، فيقال : ان عمرو بن العاص جبي من مصر اثنى عشر مليون دينار ، وجباها عبد الله بن سعد بن أبي سرح في خلافة عثمان بن عفان أربعة وعشرين مليون دينار ، وقد سر عثان بن عفان من ذلك وعاتب عمرو بن العاص في هذه الكلمات : عثمان بن عفان من ذلك وعاتب عمرو بن العاص في هذه الكلمات : أمررتم بولدها (١) • ويذكر المقريزي (٢) أن الذي جباء عمرو ثم عبد الله انها هو من الجماجم (٣) خاصة دون الخراج •

وعندما زاد التحول الى الدين الاسلامى بلغ خراج الأرض مع جزية الرءوس فى أيام معاوية بن أبى سفيان خمسة ملايين ديناد وبلغ فى أيام هارون الرشيد أربعة ملايين ديناد وبعد ذلك أصبح ما يجبيه الخلفاء حوالى ثلاثة ملايين ديناد (٤) اذا استثنينا فترات ممينة كذلك بدأ والى عصر عبد العزيز بن مروان (٦٥ – ٨٦ هـ) سنة فرض الجزية على الرهبان ، اذ أمر باحصاء جميع الرهبان فى كل الكور وفى وادى النطرون وسائر الأماكن وفرض دينادا جزية على كل راهب ، وأمر ألا يترهب أحد بعد من أحصاه ، وكانت هذه

<sup>(</sup>۱) ابن عبد الحكم • فتوح مصر ( طبعة تورى ) ص ١٦١ وخطط المفريزي

ع ۱ س ۹۸ ۰

 <sup>(</sup>۲) الحلط ج ۱ ص ۹۸ ۰
 (۳) یقصد بالجماجم منا جزیة الرموس ۰

<sup>(</sup>٤) اليعقوبي : البلدان ص ٣٣٩ ٠

أول جزية أخذت من الرهبان (١) • والمعروف أن الرهبنة كانت منتشرة حينذاك وقد ساعد على انتشارها ما وقع للمصرين من ظلم واضطهاد زمن الرومان والبيزنطيين ، ففضل كثير من المسيحيين أن يعيشوا في عزلة عن العالم منفردين أو جماعات في أديرة • ولما كان الراهب لايملك شيئا ويعيش في عزلة ، لذا لم تفرض عليه أية ضريبة على أن الأديرة التي كانت تزداد كثرة على مر الأيام ، ما لبثت أن زادت ثروتها ووقف عليها أملاك كثيرة ، لكن الحكومة في عهد الرومان والبيزنطيين لم تكتف باعفائها من الضرائب ، بل كانت تدفع لها قدرا معينا من المال • فلما فتح العرب مصر حافظوا على ما كان موجودا قبلهم من التقليد الذي يحرم فرض أية ضريبة أو جزية على الرهبان • وبذلك وجدت تحت حكم العرب من أول الفتح طبقة ممتازة من المسيحيين لاتقع تحت طائلة الأعباء المالية • وقد لجأ كتر من الأقباط الى هذه الأديرة كي يتخلصوا من الضرائب ففطنت الحكومة الى ذلك وبادرت باحصاء الرهبان وفرضت عليهم الجزية • ولعل الولاة كانوا يحاربون الرهيئة لأن كثيرا من أفراد الشعب كان يقبل عليها فرارا من دفع الضرائب فضللا عن أن الرهبئة كانت تحرم البلاد من الأيدى العاملة ، أضف إلى ذلك أن الأديرة كانت تملك كنوزا وثروات كبيرة وهذه العداوة بين الرهبان والولاة تفسر تعصب المؤرخين والكتاب المسيحيين في ذلك العصر ... وجلهم من الرهبان ـ ضه الاسلام والحكومة الاسلامية ٠

وفى خلافة الوليد بن عبد الملك وأثناء ولاية أخيه عبد الله ابن عبد الملك ( ٨٦ ــ ٨٩ هـ ) زادت الأعباء المالية على الأقباط ·

 <sup>(</sup>۱) ساویرس : سیر الآباء المطاركة (T.V.) من ٥١ والمقریزی : خطط.
 چ ۲ من ۶۹۲ ه

وقد أسلم عدد منهم ، لكن من ناحية أخرى قامت في عهده حركة مقاومة سلبية ضد سياسة حكومة العرب المالية من جانب الذين لم يرضوا بتغيير دينهم بسبب الأعباء المالية • فأخمذ بعض الأفراد يهربون الى مناطق مختلفة غير تلك التي كانوا مقيدين فيها بعد أن وجدوا ألا فأئدة من الاعتصام في الأديرة • غير أن هذا الوالى تشدد في قمع تلك الحركة التي كانت تهدد باثارة الفوضي في مصر فضلا عن تأثيرها في مالية الدولة ، فأمر بوسم الغرباء الذين وجدوا في الأفاليم المختلفة على أيديهم وجباههم ورسلهم الى مواضع مختلفة .

وقد استمرت حركة الهروب في ولاية قرة بن شريك الذي خلف عبد الله بن عبد الملك ( ٩٠ – ٩٦ هـ ) ، بل انها اتحدت في عهده شكلا واسعا فكانت أسرات بأسرها رجالا ونساء وأطفالا تهرب من مكان الى مكان ، لاتستقر في مكان معين ، وذلك فرارا من دفع الضرائب و وكان محلور هذه الحركة الزراع ، ولذا كانت هذه لحركة تهدد ثروة مصر الرئيسية ، واضطر قرة ازاء هذا انشاء هيئة خاصة لوقف تلك الحركة واعادة كل شخص الى موضعه والواقع أن قرة لم يكن بالوالى الظالم كما يصوره بعض المؤرخين ؛ فقد راينا من أوراق البردى أن قرة كان يهتم بعد لة حكام الأقاليم المختلفة وعدم الإجحاف بأهل الذمة ، كما كان يهدد عماله بعقابهم ألله كان يتجاوز أحيانا عن بعض ما كان يدفع كل عام من الجزية أعقبل من أهل الذمة أقل مما اعتادو دفعه كل عام رفقا بهم و ومع ذلك فان الأعباء المالية كانت في ازدياد وخاصة على أهل الذمة الذين بقوا على دينهم و

وقد ظل قرة يتابع حركة الهروب بنشـــاط كى يقفى عليها الى أن مات في سنة ٩٦ هـ \* وفى خلافة سليمان بن عبد الملك (٩٦ ــ ٩٩ هـ) كان متول خراج مصر أسامة بن زيد التنوخى • وقد اشستد أسامة فى طلب الخراج والجزية وأمر عماله ألا يتوانوا فى جمع الضرائب فأسلم الكثيرون فى عهده كى يتخلصوا من الأعباء المالية ، ولكن حركة الهرب استمرت من جانب الأقباط الذين أثقلتهم الأعباء المالية وقد أمر أسامة ألا يأوى أحد غريبا فى الكنائس أو الفنادق أو السواحل • ولكى لايتمكن أحد من الهرب من منطقة الى أخرى عملت السواحل • ولكى لايتمكن أحد من الهرب من منطقة الى أخرى عملت سجلات للأهالى أشبه بالبطاقات الشخصية اليوم ، فألزم كل شخص يريد الانتقال من جهة الى جهة فى أنحاء القطر المصرى ، أو يريد ركوب سفينة أو النزول منها أن يحمل معه سجله والا قبض عليه والزم بغرامة كبيرة وعقوبات رادعة •

وقد عمل أسامة بن زيد احصاء ثانيا للرهبان بعد الاحصاء الأول الذي تم في عهد عبد العزيز بن مروان وجبى منهم الجزية كما أمر الرهبان ألا يقبلوا في الرهبنة من يأتي اليهم بعد ذلك وأمر أسامة بوسم كل راهب بحلقة حديد في يده اليسرى كان يكتب عليها اسم بيعته وديره والتاريخ ١ أما من وجد هاربا أو غير موسوم فقد كان يلقى عقابا قاسيا ه

ويظهر أن نفرا كثيرا كان قد أسلم حتى زمن المخليفة عمر بن عبد المزيز ( ٩٩ ـ ١٠١ هـ ) بدليل أن حيان بن سريع متسولى خسراج مصر كتب الى عمر بن عبد العزيز يقول : « أما بعد فان الاسلام قد أضر بالجزية ٠٠٠ فان رأى أمير المؤمنين أن يأمر بقضائها فعسل » ٠

وكان حذا الوالى يرى أن تبقى الجزية على من يسلم مثلما فعل الحجاج بن بوسف فى العراق فى خلافة عبد الملك بن مروان · ولكن عمر بن عبد العزيز الذى أظهر دغبة شديدة فى نشر الدين الاسلامى رد عليه قائلا: « • • فضع البجزية عمن أسلم \_ قبع الله رأيك \_ فان الله انما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ، ولم يعته جابيا ، ولعمرى لعمر أحقر من أن يدخل الناس كلهم الاسلام على يديه (۱) » •

ويظهر أن أخذ الجزية ممن يسلم قد بدأ في مصر قبيل عهد عمر بن عبد العزيز ، والظاهر أيضا أن سياسة اعفاء الذين يعتنقون الاسلام من الجزية لم تستمر بصفة دائمة بعد عهد عمر بن عبد العزيز ، بدليل أننا نرى بعد ذلك العهد أن قرار أى خليفة برفع الجزية عمن أسلم كان يشبجع الكثيرين على اعتناق الدين الاسلام.

فنرى مثلا أنه فى ولاية حقص بن الوليد الثالثة على مصر سنة ١٢٧ هـ من قبل الخليفة مروان بن محمد ، عندما أعلن اعفاء كل من يسلم من الجزية ، اعتنق نحو أربعة وعشرين ألفا من الأقباط الدين الاسلامى • كذلك عندما قرر الخليفة المباسى أبو العباس السفاح أن يعفى من الجزية كل من يعتنق الدين الاسلامى ويقيم شعائره ، تخلى كثير من المسيحيين أغنياء وفقراء عن دينهم واعتنقوا الدين الاسلامى بسبب فداحة الجزية والأعباء الملقاة عليهم •

على أن الأقباط الذين ظلوا على دينهم ، لم يقفوا مكتوفى الأيدى طوال هذا العصر أمام مطالب الخلافة المالية بل قاوموها ، وبدأت المقاومة سلبية فى البداية كما رأينا ، اذ أخذ جماعات من الرزاع يهربون من منطقة الى أخسرى ، وعمد الولاة الى قمع تلك

 <sup>(</sup>۱) ابن عبد الحكم : فتوح مصر ( طبعه تورى ) ص ۱۰۹ ، خطط المتريزى ج ۱ ص ۷۸ .

الحركة بكل الوسائل واستدت الحكومة في مراقبة الزراعة والهجرة كما اهتمت باحياء الأرض الموات • ثم بدأ الأقباط يتركون سبيب المقاومة السلبية ويقاومون حكومة الخلافة مقاومة ايجابية ، فقاموا في الوجه البحري بأول ثورة لهم ضد العرب في خلافة هشام بن عبد الملك سنة ١٠٧ هـ على أثر ما قام به عامل الخراج عبيد الله بن الحبحاب من زيادة في الضرائب زيادة كبيرة ، ونجحت الحكومة في اخماد تلك الثورة • ولكن ثورات الاقباط تتابعت طوال القرن الناني الهجري وشملت ثوراتهم الوجهين البحري والقبلي وان كان معظمها في الوجه المحرى •

وكانت حكومة العرب من جانبها تقابل القوة بالقوة فلم تتوان عن محاربة الثائرين عليها وارغامهم على الندول على ارادتها ، وكان يتبع في العادة اخماد تلك الشورات تحول جزء كبير من الأقباط الى الدين الاسلامي •

ونلاحظ أن العرب في مصر بعدما زاد عددهم وأصبحوا يملكون الأراضي في البلاد ثاروا ضد الحكومة بسبب الخراج ، ولذا نراهم يشتركون مع الأقباط في معظم ثوراتهم ضد الأعباء المالية وكانت آخر ثورات الأقباط وأعظمها في عصر الولاة تلك الثورة التي حدثت في بداية القرن النالث الهجري زمن الخليفة المأمون في سنة ٢٦٦ هـ ، فثار أهل الوجه البحري كلهم سواء في ذلك العرب والاقباط ، وطردوا عمال الحكومة فقدم الأفشين قائد المأمون من برقة لمحاربتهم وانتصر على معظم البلاد الثائرة الا أن أهل البشرود أو البشمور \_ وهم سكان المنطقة الرملية التي تقع في ساحل الدلتا بين فرعي دمياط ورشيه \_ امتنعوا على الأفشين ، وقد شجعتهم بين فرعي دمياط ورشيه \_ امتنعوا على الأفشين ، وقد شجعتهم جغرافية منطقتهم على ذلك ؛ اذ كانت تحيط بهم المستنقعات والأوحال التي تعوق حركة الجند ، وقد كتب الأفشين الى الخليفة يعلمه التي تعوق حركة الجند ، وقد كتب الأفشين الى الخليفة يعلمه

بذلك فرأى الخليفة أن من الأفضل أن يأتى هو بنفسه لاخساد الثورة فى مصر • وقدم الخليفة فى بداية سنة ٢١٧ هـ وحاول اخماد الثورة باللبن أولا ، فلما لم يستجب الأقباط ركز الخليفة كل قواته ضدهم ، وانتصرت جيوش الخليفة فى النهاية ثم غادر الخليفة مصر فى صفر سنة ٢١٧ هـ بعد أن مهد أمورها وزار بعض البلدان فيها ، وكانت مدة اقامته بمصر تسعة وأربعين يوما •

وبعد ثورة البشموريين أصبح المسلمون أغلبية في القطر المصرى وعلى الأخص في الوجه البحرى ؛ اذ يظهر أن عددا كبيرا من الأقباط أسلم في ذلك الوقت (١) ٠

ومكذا نرى أن ثورات الأقباط التى ظلت أكثر من قرن ولاسيما في منطقة الدلتا كان يقضى عليها سريعا ، وكان يتبع اخمادها في العادة تحول جزء كبير من الأقباط الى الدين الاسلامى و ولم نكن هذه الثورات حركات قومية بالمعنى الصحيح وانما كانت حركات غير منظمة لم يعرف فيها القبط كيف يوحدون أنفسسهم وكيف يتخذون لهم قيادة حكيمة ، وكان هدفها خفض الضرائب أو الهرب من دفعها ه

وهكذا نجه أن القبط في عصر الولاة يغلبون على أمرهم في ثوراتهم ضه العرب ، بحيث يصبح المسلمون أغلبية في مصر منذ سنة ٢١٧ هـ ٠

<sup>(</sup>۱) خطط المقریزی ج ۱ ص ۷۹ ـ ۸۰ -

## ٣ - القبائل العربية في مصر

امتاز العرب على غيرهم ممن فتحوا مصر فى مختلف العصور بأنهم اندمجوا فى الشعب المصرى وامتزجوا به امتزاجا قويا ، وكان لهذا الامتزاج أكبر الأثر فى تغلب الثقافة الاسلامية والدين الاسلامى فى وادى النيل .

والمعروف أن الفاتحين العرب كانوا أقلية ضايلة بالنسبة لأهل البلاد وفضلا عن ذلك فانهم لم يختلطوا بهم وانما اختطوا لهم مدينة عربية اسلامية فى وسط المحيط المصرى القبطى • وكان تخطيط المدن من أهم الظواهر التى سارت جنبا الى جنب مع الفتوحات العربية ، وذلك رغبة فى انشاء مراكز ادارية وحربية ودينية فى البلاد الجديدة التى فتحها العرب •

وقد ذكر المؤرخون أن عمرو بن العاص لما فتح الاسكندرية ورأى بناءها ومساكنها أراد أن يتخذها عاصمة لمصر ، ولكن الحليفة عمر بن الخطاب نهاه عن ذلك خوفا من ركوب البحر وحتى لايحول الماء بينه وبين الفاتحين • والواقع أن الاسكندرية عند فتح العرب لها كانت مدينه يونانية بمعنى الكلمة ، يونانية في سكانها وعاداتها وميولها فلم يكن من المنتظر أن يتخذها العرب عاصمة لهم كما أنها مدينة متطرفة وبعيدة عن أن تكون قاعدة متوسطة صالحة للحكم .

أما عن كيفية اختيار موقع الفسطاط فيذكر المؤرخون العرب ان عمرو بن العاص لما أراد التوجه لفتح الاسكندرية بعد استيلائه على حصن بابليون أمر بنزع فسطاطه (أى خيمته) فاذا فيه يمام قد فرخ فقال عمرو: لقد تحرم بنا ، وتركه ، ولما عاد المسلمون من الاسكندرية وقالوا : أين ننزل ؟ قال الفساط ، لفسطاطه الذى كان قد خلفه .

وقال الجوهرى: الفسطاط بيت من شعر قال: ومنه فسطاط مدينة مصر وذكر ابن قتيبة أن العرب تقول لكل مدينة فسطاط ولذلك قيل لمصر فسطاط وقال الزمخشرى: الفسطاط اسم لضرب من الأبنية ، والذى عليه الجمهور أنه يسمى بذلك لمكان فسطاط عمرو بن العاص رضى الله عنه يعني خيمته .

على أن الرواية التى يذكرها المؤرخون عن تسمية الفسطاط واختيار موقعها أقرب الى الخيال منها للحقيقة • فقد عرف المصريون القدماء ومن أتى بعدهم على مر الزمن مزايا موقع منف والمنطقة المحيطة به وان اتخذ هذا الموقع اسماء مختلفة باختلاف الأزمنة مثل الفسطاط والقاهرة ، اذ يمتاز هذا الموقع بتوسطه بين مصر السيقلى ومصر العليا وله عدة مزايا تجارية وسياسية وحربية • وقد عرف العرب كما عرف غيرهم أهمية ذلك الموقع فاختطوا مدينة الفسطاط فنعن في الفضاء الواقع شمالي حصن بابليون • أما اسم فسطاط فنعن نرجع أن أصله غير عربي وأنه مشتق من اللفظ اليوناني ، «فساطن».

ذلك اللفظ الذي اشتق من اللفظ اللاتيني فساتم Fossatum الذي كان يطلقه الرومان على معسكراتهم الحربية ·

ويذكر المقريزى (١) أن موضع الفسطاط كان فضاء ومزارع فيما بين النيل. وجبل المقطم الذي يقع في شرقى مصر ، ولم يكن فيه من البناء والعمارة سوى حصن بابليون أو قصر الشمع ، فلما فتع عمرو بن العاص مدينة الاسكندرية فتحها الأول نزل بجوار هذا الحسن واختط جامعه واختطت قبائل العرب من حوله فصارت مدينة عرفت بالفسطاط ونزل الناس بها .

ولما اختط العرب مدينة الفسطاط في سنة ٢١ هـ قسمت الى خطط أو أقسام ، وسكنت كل قبيلة خطة من الخطط · ومن الخطط من كان يسكنها من مو من اصل فارسي أو رومي (أي يوناني) وهؤلاء كانوا أقلية ضئيلة ، أما الاكترية العظمي فكانوا من العرب ولا سيما عرب الجنوب أو اليمنية ·

وقد نشأت الفسطاط صغيرة بسيطه في أول الأمر فبنيت باللبن وكانت الدار من طبقة واحدة ، وما لبثت الفسطاط أن اتسعت بعد ذلك وبني فيها القصور والحمامات والاسواق وأصبح معظم بنائها بالطوب كما أصبحت الإبنية تتألف من طبقات وربما بلغت طبقات الدار الواحدة ثماني طبقات ، وقد أثبتت الحفائر الحديثة في أطلال الفسطاط أن بيوتها كانت غنية بوسسائل الترف وعلى رأسها المياه الجارية ،

وقد بنى عمرو بن العاص المسجد الجامع فى الفسطاط سنة ٢١ هـ ولما كان هذا المسجد أول جامع بنى فى مصر الاسلامية

<sup>(</sup>۱) الحلط ج ۱ ص ۲۸۲ .

نقد عرف باسم تاج الجوامع والجامع العتيق وجامع عمرو بن العاص · ولم يكن المســجد الجامع مكانا لاقامة الصلوات الخمس وصــــلاة الجمعة فقط بل كان بمثابة مدرسة دينية كما كان مركزا للقضاء ·

وقد ظل جامع عمرو بن العاص المسجد الجامع الوحيد في مصر في عصر الولاة الى أن بنى الفضل بن صالح بن على العباسى في ولايته على مصر من قبل الخليفة المهدى جامع العسكر في سسنة ١٦٩ هـ في مدينة العسكر التى اختطها العباسيون في سنة ١٣٩هـ، وبعد عصر الولاة كثر بناء الجوامع في مصر وخاصة في عهد الماليك على أن جامع عمرو وهو أقدم جامع في مصر ظل موضع عناية حكام مصر في عصورها المختلفة • فبالرغم من أن بناءه كان بسيطا جدا في أول عهد المفتح ، نرى أن ولاة مصر وحكامها في العصور المختلفة في أول عهد المفتح ، نرى أن ولاة مصر وحكامها في العصور المختلفة المنابر والمحاريب له وتزيينسه بشتى يهتمون بتوسيعه واقامة المنابر والمحاريب له وتزيينسه بشتى والعمارية ، الى غير ذلك مما يبين لنا تطور الفن الاسلامي والعمارة الاسلامية في مصر كما يبين لنا عناية حكام مصر بأول

كذلك اختط العرب مدينة الجيزة على غرار خطط الفسطاط · ونزل قوم من العرب الاسكندرية ، على أن الاسكندرية لم يكن فيها خطط وانما كانت « أخاثذ » أى من أخذ منزلا نزل فيه ·

وهكذا نرى أن العرب الذين استقروا في مصر ومعظمهم من اليمنية كانوا يقيمون في الفسطاط أو الجيزة أو الاسكندرية ، وقد حرم عليهم عمر بن الخطاب الاشتغال بالزراعة أو امتلاك الأرض فلم يكونوا يمنون بغير السياسة والحكم والحرب ،

ولذا لم يختلط العرب بالمصريين في البسداية ولم يكن لهم تأثير يذكر على القبط ، سواء أكان هذا التأثير من ناحية انتشار الدين الاسلامي أم اللغة العربية . وكان اختلاط القبائل العربية بأهل مصر عن طريق التزواج أو الولاء (١) نادرا في أول الأمر ، كما كان العرب أقلية ضئيلة في مصر في ذلك العهد .

والمعروف أن استيلاء العرب على مصر كان فاتحة لهجرات عربية متوالية دامت زمنا طويلا • وقد كانت أضعف هذه الهجرات عجرة العرب أو الجند الذين أتوا مع عمرو بن العاص عند فتع البلاد وكان معظمهم من اليمنية • على أن أغلب الولاة الذين حكموا مصر في عصر الولاة كانوا يصحبون معهم جيوشا عربية حتى نهاية العهد الأموى أو عربية ومن شعوب أخرى غير العرب كالخراسانيين والأتراك في العصر العباسي ، والمعروف أن الجنود كانوا يصحبون معهم أسراتهم •

وفى خلافة هشام بن عبد الملك ( ١٠٥ ــ ١٢٥ ه ) حدث تطور فى تاريخ القبائل العربية فى مصر • ذلك أن عبيد الله بن الحبحاب عامل خراج مصر وفد على الخليفة فى سسنة ١٠٩ هـ وساله أن ينقل الى مصر بيوتا من قيس أو عرب الشسمال وكانوا أقلية بها ، فأذن له الخليفة بذلك وجاء ابن الحبحاب بعدد كبير منهم بلغ حوالى ثلاثة آلاف • وقد أنزلهم ابن الحبحاب بالحوف المشرقى فى شرقى الدلتا وأمرهم بالاشتغال بالزراعة •

أى أن العرب في زمن هشام بن عبد الملك أخذوا يتخلون عن السياسة التي اتبعوها منذ الفنح وهي سياسة الترفع عن الاختلاط

 <sup>(</sup>١) الولى : الملك والسيد • العبد ، الناصر • الجار • الحليف • المعتق • السهر • القريب • التابم •

والمقصود باختلاط القبائل العربية بأهل مصر عن طريق الولاء . اختلاطهم عن طريق العتق والجوار والمساهرة •

بالأهالى وعن الاسستفال بالزراعة • ووافق قدوم هذه البطون القيسية الى مصر فى سنة ١٠٩ هـ قيام ثورة الأقباط التى بدت فى سنة ١٠٧ هـ • وقد يكون الخليفة أراد بنقل هذه البطون الى مصر والسسماح لها بالاشستفال بالزراعة أن يتقوى المسلمون بالعرب ضد الأقباط الذين بدأوا ثوراتهم ، أو أن يحل العرب محل من يموت من الأقباط فى هذه الثورات ، أو من يهجر أرضه ، وذلك حتى لا يصيب الزراعة ضرر •

وقد ساعد وجود العرب في القرى واشتغالهم بالزراعة على الاختلاط بالأهالى ، وكان لهذا الاختلاط أثره في انتشار الاسلام بمصر نتيجة للتزاوج أو للموالاة بينهم وبين أهالى البلاد ، ولذا يقول المقريزي (١) في خططه : « ولم ينتشر الاسلام في قرى مصر الا بعد المائة من تاريخ الهجرة ، عندما انزل عبيد الله بن الجبحاب مولى سلول قيسا بالحوف الشرقي ، فلما كان بالمائة الثانية من سنى الهجرة كثر انتشار المسلمين بقرى مصر ونواحيها » .

وقد أخذت القبائل العربية بعد ذلك تفد الى مصر وتستقر في القرى المصرية على أن ازدياد القبائل العربية في مصر وان ساعد على تعريب مصر ونشر الاسلام فيها الا أنه سبب كثيرا من الاضطرابات فيها • فمن منازعات قبلية بين القيسية واليمنية ،ومن منازعات بين العرب وأهالى البلاد الأصليين ، فضلا عن أن العرب بيهجيد كثيرا ما كانوا يشتركون في المساكل التي قامت حدول الخلافة • كذلك لما أصبيح للعرب في مصر حق امتلاك الأرض وزراعتها وجب عليهم دفع الحراج • وقد قامت ثوراتهم من أجل الخراج في العصر العباسي وتعددت تلك الثورات منذ خلافة المهدى (منذ سنة ١٦٧ هـ) • وكانت آخر ثورات العرب بمصر من أجل

۲۲۱ ملط ج ۲ من ۲۲۱ •

الحراج ، تلك التي قامت في سبنة ٢١٦ هـ والتي اشترك فيها العرب مع الأقباط وانتهت بقدوم الخليفة المأسون الى مصر لقمعها ·

والواقع أن هجرة القبائل العربية الى مصر ثم اختلاط العرب بأعل وادى النيل ، ثم تحول الحكم في العالم الاسلامي الى ملك استبدادى يعتمد على الفرس ثم الأتراك ٠٠ كان كل ذلك مؤديا الى ضياع هيبة العرب الحاكمين والى اندماجهم في سلك المحكومين ونغير المركز الذي كان يريده لهم الخليفة عمر بن الحطاب · فالفكرة الأساسية الأولى في حكومة الامبراطورية العربية كانت تنطوى على أن تكون الدولة العربية حربية تديرها الأرسمقراطية العربية وتقوم بأودها الشعوب المحكومة من أهل الذمة الذين يحميهم العرب والذين يقومون في مقابل ذلك بالعمل وتوفسير أسسباب العيش والراحة للأرستقراطية العربية • ولكن هذه الفكرة لم تتحفق طويلا للأسباب السابقة ، ونظرا لأن الدين الاسلامي نفسه ذو طابع دولي ، وليس دين شعب معين أو أمة معينة ، فكان من السهل بمرور الزمن أن يمتزج المسلمون الجدد بالمسلمين من السلالة العربية • تم جاء قرار الخُليفة المعتصم في بداية القرن الثالث الهجري ٢١٨هـ اسقاط من في الديوان من العرب وقطع أعطياتهم • ويظهر أن الاختلاط في ذلك الوقت كان قد عظم بين العرب وبين أهل البلاد بدليل أن قرار المعتصم بصرفهم عن ديوان الجند لم يكن له رد فعل عنيف ، اذ قامت بعض حركات احتجاج قضي عليها سريعاً • ونلاحظ أن العرب في مصر احتفظوا بالانتساب لقبائلهم حوالي قرنين من الزمان ، فاننا برى في معظم شواهد القبور التي اكتشفت حديثا في مقابر أسوان والفسطاط أن اسم الميت يتبع باسم قبيلته في خلال القرنين الأولين للهجرة ولكن في خلال القرن الثالث نجد أن اسم القبيلة قد حل محله اسم الجهة أو الاقليم الذي ينتسب اليه المتوفى فيكتب فلان الكوفي أو الادفوى أو المصرى الخ ٠٠٠٠

وهذا يدل على أنه في القرن الثالث الهجرى أصبح العرب في مصر لا يتميزون عن أهل البلاد ولم يكن هناك بعد قرار المعتصم ما يحسد عليه العرب من نسل الفاتحين اللهم الا من الناحيه اللغوية والدينية و اذ أنه بعد ما فقد العرب مركزهم السامي في المدولة الاسلامية ، اضطروا الى الانتشار في الريف والاختلاط بالمصريين والتزوج من بناتهم والاستغال بالزراعة والمساعاة والتجارة ، وغير ذلك من الأعمال التي كانوا يترفعون من قبل عن الاستفال بها فكان هذا القرار الذي انخذه المعتصم ضد العرب معا أفاد الاسلام في مصر وساعد على انتشاره بين المصريين كما كان له أكبر الأثر في انتشار اللغة العربية بمصر وقضائها على اللغة القبطية و

وقد شهدت بداية القرن الثالث الهجرى أيضا القضاء نهائيا على مقاومة القبط فكان من السهل أن تتم في هذا القرن حسركة الاندماج بين العرب والمصريين \*

#### \*\*\*

وقد تبع انتشار الاسلام في مصر انتشار اللغة العربية فيها أيضا فأصبحت لغة الكتابة ولفة التخاطب على أن انتشار اللغة العربية بمصر كان أبطأ من انتشار الدين الاسلامي فيها ، وبالرغم من أن الدواوين عربت رسميا في سنة ٨٧ هـ ( ٧٠٥ سـ ٢٠٦م ) الا أن وثائق البردى تدل على أن الحكومة كانت تستخدم العربية واليونانية الى القرن الثاني الهجرى ، بينما كانت السلطات المحلية في الريف تكتب كثيرا بالقبطية ، بل انه وجد ايصال بدفع الضرائب تاريخه سنة ٢٤٦ هـ عليه كتابة قبطية .

وحين قدم الخليفة المأمون الى مصر وحين أصبح للدين الاسلامى الغلبة في مصر ، كانت اللغة القبطية لا تزال لفسة التخاطب بين

المصريين وقد ذكر المقريزى (١) فى كلامه عن المأمون حين قدم الى مصر ه وكان لا يمشى أبدا الا والتراجمة بين يديه من كل جنس ٠٠

ولم يبدأ القبط فى ترك لفتهم القبطية الا فى أواخر القرن الربع الهجرى والعاشر الميلادى . فنرى البطرك الملكاني سعيد بن بطريق يكتب كتابه فى التاريخ باللغة العربية وذلك فى القرن الرابع الهجرى ، وكذلك نرى ساويرس أسقف الأشمونين يؤرخ للبطاركة فى أواخر القرن الرابع الهجرى باللغة العربية ، ويقوم بجمع الوثائق اليونانية والقبطية وترجمتها . مما يدلنا على أن اللغة العربية أصبحت لغة الكلام ولغة التخاطب بين المصريين عامة ، وقد بقيت اللغة القبطية بعد ذلك محصورة فى نطاق ضيق . وما زالت تعرس الى اليوم كلغة من اللغات القديمة ، وهناك بعض وما زالت تعرس الى اليوم كلغة من اللغات القديمة ، وهناك بعض الأناط الصامية المصرية التى نستعملها للآن ترجع الى اللغة القبطية (٢) ،

ولا ريب في أن انتشار اللغة العربية في مصر ميزة للعرب على غيرهم من الفاتحين فإن الشموب المختلفة التي توالت على مصر قبل العرب لم تستطع القضاء على لغة المصريين وهذه ظاهرة ستحق امعان النظر ، لأن تنازل شعب عريق في المدنية كالشعب المصرى عن لغته واتخاذه لغة شعب لا يوازيه في الحضارة أمر غير عادى وقد نقول: أن الذين اعتنقوا الدين الإسلامي تعلموا اللغة العربية لغة القرآن ، وقد نذكر أن المصريين اضطروا الى تعلم اللغة العربية لأنها أصبحت اللغة الرسمية للدواوين منذ سنة ٨٧ هـ العربية لأنها أصبحت اللغة الرسمية للدواوين منذ سنة ٨٧ هـ الفسطاط

<sup>(</sup>۱) ا<del>تطط</del> ج ۱ ص ۸۱ ·

Dr. Georgy Sobby bey : The Survival of Ancient Egypt, pp. 65-67.

والجيزة والاسكندرية بالأهلين واتصال كبار الموظفين العرب وأعوانهم في الريف بأهله كان له أثر في التعريب • لكن أهم عوامل نعريب مصر كان نزول القبائل العربية في الريف المصرى واستقرارها على جانبي الشريط الخصب بوادي النيل وفي الدلتا . مما أدى الى اختلاطهم بالقبط اختلاطا كبيرا ، ومن ثم الى انتشار اللغة العربية في مصر والى تعريب البلاد • فقد كانت اللغة اليونانية قبل الفتح العربي واللغة التركية في العهد العثماني لغة البلاد الرسمية ولكن هذا لم يجعلهما لغة الشعب المصرى، فكان اليو نانبون ينزلون المدن ويصبغونها يحضلانهم ولكن نفوذهم الثقافي لم يذهب للريف الا قليلا ، فلم تنتشر اللغة اليونانية الا في بيئات خاصة ، وعاش اليونانيون في مصر كأنهم جزر يونانية في وسط المحيط المصرى الواسم • وكذلك عاش الأتراك في بيئات خاصة في مصر ولم يستطيعوا جعل لغتهم لغة البلاد الأصلية بالرغم من أن الحكم التركي دام عدة قرون • ولكن حدث في عهد العرب تفاعل واختلاط بينهم وبين المصريين ، ويدون هذا التفاعل والاختلاط لا يمكننا أن نفسر كيف ترك الفلاح المصرى القديم لغته رغم تمسكه بالقديم وحرصه عليه

أما العامل الأساسى فى انتشار الاسلام بين القبط فى عصر الولاة فكان العامل المالى والاجتماعى ، وان كانت هناك اضطهادات وارغام على اعتناق الاسلام فقد كانت نادرة ولسنا نستطيع أن نخرج بغير هذه النتيجة اذا قرأنا ساويرس أسقف الأشمونين وهو الذى لا يشك فى كتاباته فى هذا الصدد والذى لم يكن ليغفل تفصيل الكلام على أى اضطهاد يصيب المسيحيين و

ولم يقف الأمر عند انتشار الدين الاسلامي واللغة العربية بل النا نجد مصر في أواخر عصر الولاة تشارك في الحياة الأدبية العربية مشاركة تبدو واضحة منذ آخر القرن الثاني الهجرى • وكان جامع

عبرو بن العاص هو قلب هذه الحركة النابض كما هي الحال بالنسبة للأزهر الشريف الآن • وقد أنجبت مصر منذ أواخر القرن الثاني وأوائسل القرن الثالث الهجرى رجال أدب ودين ومؤرخين أنتجوا بالعربية كما لو كانوا أبناءها ، وكان علماء مصر أساتذة لعلماء افريقية والأندلس بوجه خاص •

وكانت مصر احدى الأمم القليلة التي بخلت نهائها عن لغتها القومية ورمت بنفسها في احضان الاسلام والمدنية الاسلامية وعي في ذلك تخالف ايران والهند اللتين لم يقض فتح العرب على لغتهما القومية ، ولم يقض على العقائد الدينية التي وجدت فيهما قبل الفتح قضاء تاما • كذلك لم يمنع اعتناق الأتراك للدين الاسلامي من الاحتفاظ بلغتهم القومية ، بل نرى الأندلس • التي كانت تتمتع بحضارة اسلامية مزدهرة في العصور الوسطى بعد فتح العرب لها • تغلب على أمرها في أواخر العصور الوسطى وتعود العرب لها • تغلب على أمرها في أواخر العصور الوسطى وتعود ثانية دولة مسيحية الدين أجنبية اللغة • وبينما نرى الشساعر الوطني « الغردوسي » في ايران ينظم الشاهنامة بالايرانية الحديثة في القرن الرابع الهجرى ، نجد رجال الدين الأقبساط في مصر يكتبون في القرن الرابع الهجرى ، نجد رجال الدين الأقبساط في مصر يكتبون في القرن الرابع الهجرى ، نامه العنامة العربية ويخاطبون أبناء دينهم بالعربية بعد أن أصبحت لغة التخاطب بينهم •

الباب الرابع

حضارة مصر في عصر الولاة

## ا ـ الزراعة

جاء العرب الى مصر المتحها وهم يعلمون بنروتها وخراتها الزراعية وكثيرا ما أظهروا اعجابهم بتلك الخيرات والنعم التى خص بها الله مصر والمصريين و والواقع أن مصر كان لها مكانة خاصة عند المسلمين منذ البداية فقد ذكرت فى القرآن فى عدة مواضع ، كما ذكرت فى الأحاديث التيوية وقد كانت بعض الأحاديث التي تنسب الى النبي عليه الصلاة والسلام عن « فضائل مصر » نواة لفصول فى هذا الصدد كتبها المؤرخون والمؤلفون المصريون فى العصور الوسطى ، كما ألف بعضهم كتبا قائمة برأسها فيما سموه « فضائل مصر » مثل كتاب « فضائل مصر » لعمر بن محمد بن يوسف الكندى المتوفى فى القرن الرابع الهجرى وهو ابن المؤرخ وليسفور الكندى صاحب كتاب « ولاة مصر وقضاتها » ومثل كتاب « فضائل مصر » لابن زولاق المتوفى فى نهاية القرن الرابع الهجرى و فضائل مصر » لابن زولاق المتوفى فى نهاية القرن الرابع الهجرى « فضائل مصر » لابن زولاق المتوفى فى نهاية القرن الرابع الهجرى»

ولا ريب في أن العرب كانوا يقدرون مصر بسبب خيراتها الوفيرة الناتجة عن الزراعة • ومن هذه الحيرات الوفيرة كانت.مصر تقدم للفاتحين المال والطعام · وكان القمح أهم ما ترسله مصر الى الخلافة بعد الفتح · واستمرت مصر ترسل القمح الى الحجاز بعد أن انتقل مركز الخلافة من الحجاز الى الشام ثم الى العراق · بل ان عادة ارسال القمح الى الحجاز ظلت حتى بعد أن خرجت مصر عن حوزة الخلافة ، وحتى بعد أن أصبحت مركزا للخلافة الفاطمية التى نافست الخلافة العباسية بين القرنين الرابع والسادس الهجرى ( ٣٦٢ ـ ٧٦٥ هـ ) وكذلك بعد أن أصبحت مصر مركزا للخلافة العباسية بعد زوالها من بغداد على أيدى المغول في النصف الثاني من القرن السابع الهجرى ، وقد ظلت تلك العادة الى يومنا هذا ، لذا يذكر المؤرخون المسلمون أن من فضائل مصر أنها تمير الحرمين الشريفين وتوسع على أهلهما ·

وكانت مصر كما هي الآن تنتج الحبوب بكثرة وخاصة القمح وكذلك الخضراوات والفاكهة ، وتشير أوراق البردى الى أن الكتان يزرع بكثرة في عصر الولاة كما تشير الى زراعة قصب السكر كان يزرع بكثرة في عصر الولاة كما تشير الى زراعة قصب السكر في مصر وقد نسب الى الامام الشافعي الذي عاش بمصر » (۱) ولا نعرف أن العرب في عصر الولاة أدخلوا أصنافا جديدة من المزروعات في مصر ، أو طرقا جديدة للزراعة والرى غبر تلك التي كانت موجودة في مصر ، والواقع أن طريقة زراعة الأراضي في مصر ظلت كما هي منذ عهد الفراعنة ، وان كانت قد تقدمت نوعا في عهد الرومان ، حتى أوائل القرن التاسع عشر ، وقد كانت الطريقة الشائعة للرى حتى القرن التاسع عشر مي طريقة رى الحياض اللهم اللا في بعض الجهات التي كان يمكن ربها ريا دائما مثلما كان يحدث في أراضي الحداثق بالفيوم ،

<sup>(</sup>١) السيوطي : حسن المعاضرة ج ٢ ( فصل ذكر الفواكه ) ٠

ويذكر المؤرخون أنه عقب الفتح مباشرة كانت حكومة العرب باشر حفر الترع واقامة الجسور وبناء القناطر وغير ذلك مما يلزم للرى والزراعة وكان يقوم بذلك العمل صيفا وشتاء حوالى ٢٠٠٠٠ عامل (١) • ولا نستبعد أن يكون الخلفاء وولاة مصر في عصر الولاة قد حذوا حذو عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص في هذا الشأن • ويذكر المقريزى (٢) أنه كان يفرض على كن ناحية مالا معلوما ليصرف في محل الجسور والمحافظة عليها وأن ذلك بطل في زمانه •

ونحن لا نستبعد أن يكون العرب بعد الفتح قد جبوا ضريبة الجسور ، وأن ذلك كان استمرارا لما كان قبل الفتح ، اذ كانت تجبى ضرائب من المصريين للمحافظة على الجسور .

كذلك اهتم العرب عقب الفتح مباشرة ببناء مقاييس للنيل لمرفة مقدار الزيادة والنقصان في مياهه ليكون ذلك معيارا صادقا للزراعة والرى والضرائب في كل عام على أن العرب لم يكونوا أول من بنى مقاييس للنيل في مصر ، وانما عرفت مقاييس النيل منذ العصور القديمة و وغم وجود مقاييس للنيل قبل الفتح العربي نرى الخليفة عمر بن الخطاب يهتم ببناء مقاييس جديدة وكانت مقسمة على أساس الذراع وكل ذراع ينقسم الى أربعة وعشرين اصبعا وقد بنى عمرو بن العاص مقاييس بحلوان وأسوان ودندرة ، وعندما كان أميرا من قبل معاوية بن أبى سفيان بنى مقياسا للنيل في العسعيد • ثم بنى عبد العزيز بن مروان في مقياسا بحلوان التى اتخذها عاصمة للديار المصرية وفى خلافة سليمان بنى عبد التنوخى عامل

 <sup>(</sup>۱) ان عند الحكم - فنوح مصر ( طبعة نورى ) من ۱۹۱ ، القريزى : المحطط
 ج ۱ ص ۷۱ ، السيوطن - حسن المحاضره ج ۱ ص ۱۳ ۰

<sup>(</sup>۲) المطل ج ۱ ص ۱۱۰۰

الخراج مقياسا بجزيرة الروضة سنة ٩٧ هـ ثم بني الخليفة المتوك مقياسا بجزيرة الروضة سنة ٢٤٧ هـ ، كان يعرف آنذاك بالمقياس الجديد •

وطبيعى أن العرب عملوا على كل ما من شأنه زيادة الانتاح لأن ذلك يكفل لهم كثرة المسأل وكثرة القسح • وفي عقود ايجار الأراضى الزراعية التي عشرنا عليها بين الأوراق البردية والتي ترجع الى عصر الولاة ، نلاحظ أن المؤجر يشترط على المستأجر شرطا هذا نصه : « وما بورت فعليك خراجه » (١) • أي أنه يلزم المستأجر بدفع المراج عن الأراضى التي يتركها دون زرع حتى تصبح أراضى بورا ، وطبيعى ألا يرضى المزارع أن يدفع خراجا عن الأراضى البور التي لا يستفيد منها فكان هذا الشرط يحمل المزارعين على الانصراف الى الزراعة ، وعدم اهمال الأرض • ولعل هذا الشرط الذي اعتاد المؤجرون أن ينصوا عليه ، كان بسبب حرص الحكومة على زراعة الأرض وعدم اعفاء الأرض البور من الحراج •

وكانت الأراضى بعصر تقاس بالفدادين كما هو الحال الآن و وكان ايجار الأراضى يدفع نقدا وعينا ، ولكننا لم نعشر للآن على أوراق بردية تدلنا على أن الايجار كان يدفع عينا فقط وكان ايجار، فدان القمع يتراوح في عصر الولاة بين دينار ودينارين ، وأحيانا يزيد على الدينارين أو ينقص عن الدينار فيكون الايجار نصف دينار أو دينارين ونصف (٢) .

<sup>(</sup>۱) الظر Grohmann : A:abic Papyri, vol. II pp. 45-48.

Grohmann: Op cit., pp. 32 34, 44, 45, 48, etc. (7)

الهروب حتى لا يسبب ذلك أضرارا بالزراعة نتيجة قلة الأبدى الماملة وترك المزارع · بل ان الخلاقة منذ عهد هشام بن عبد الملك أخذت تشجع القبائل العربية على الوفود الى مصر والاشستغال بالزراعة ·

فمصر كانت اذا معينا فياضا للأموال والغلال ، ولم تكن الخلافة لتنفل أمرها اذ أن كل ضرر يحيق بها لابد وأنه كان يؤثر من ناحية أخرى فيما تجبيه الحلافة منها ·

وحسبنا دليلا على رخاء مصر وازدهار زراعتها في عصر الولاة ما كتبه النويرى في الكلام عن فضائل مصر ( نهاية الأرب ج١) فقد جاء فيه « وقال سعيد بن عقبة : كنت بحضرة المأمون حتى قال وهو في قبة الهواء : لعن الله فرعون حين يقول : « أليس لى ملك مصر » فلو رأى العراق !! فقلت : يا أمير المؤمنين لا تقل هذا فأن الله عز وجل قال : ( ودمرنا ما كان يصسنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ) فيا ظنك يا أمير المؤمنين بشيء دمره الله هذا بقيته ؟ قال : ثم قلت : لقد بلغني أن أرضا لم تكن أعظم من مصر وجميع أهل الأرض يحتاجون اليها ، وكانت الأنهار بقناطر وجسور وتقدير حتى أن الماء يجرى تحت منازلهم وأفنيتهم يحبسونه متى شاءوا ويرسلونه متى شاءوا ، وكانت البساتين بحافتي النيل من أوله الى آخره ، ما بين أسوان الى رشيد الى الشام متصلة لا تنقطع ولقد كانت الأمة تضع الكتل على راسها فيمتلى مما يستقط من الشجر ، وكانت المرأة تخرج حاسرة لا تحتساج الى خمسار لكثرة الشجر » و

ازدهرت في مصر منذ التاريخ القديم صسناعات هامة مثل صسناعة البناء والورق والزجاج والنسسيج والدباغة ، وصسناعة البناء والورق والزجاج والنسسيج والدباغة ، وصسناعة الزيوت الشبب ، والفنون الدقيقة كالحلي وأدوات الزينة ، وصناعة الزيوت والمعطور والفخار ، وتلاحظ أن الصناعات التي نشأت في مصر كانت تعتمد في معظم الأحيان على المواد الخام المنتجة في البلاد ، مثل الحديد والحشب والجلود والحرير ، وكان حكام مصر المختلفون مشر الحديد والحسب والجلود والحرير ، وكان حكام مصر المختلفون مصرية راقية واساليب فنية زاهرة ، على أن العرب الذين أتوا الى معطمهم من العنصر البعني الذي اشتهر منذ القدم بحضارته الراقية معظمهم من العنصر البعني الذي اشتهر منذ القدم بحضارته الراقية قيام الإسلام ، الا أنه كان عندهم استعداد لقبول التيدن والمخشر وكان عندهم ملكة واسعة في التصور والذوق الفني نتيجة اتصالها والدائم بالشعوب الأخرى مثل البيزنطيني والفرس والأحباش والمصرين الدائم بالشعوب الأخرى مثل البيزنطيني والفرس والأحباش والمصرين والماس والمعاش والمصرين والفرس والأحباش والمصرين والفرس والأحباش والمصرين والمرس والأحباش والمصرين والفرس والأحباش والمصرين والفرس والأحباش والمصرين والفرس والأحباش والمصرين والمرس والأحباش والمصرين والمرس والأحباش والمصرين والمصرين والمسرور والمورور والمو

في اثناء رحلاتهم للنجارة • لذا نجد أنه بعد فتح مصر نشأت صناعة اسلامية مصرية وفن اسلامي مصرى كان للمصريين اليد الكبرى فيه ، وان كان العرب قد أفلحوا في طبعه بطابع دينهم وفي اظهار شخصيتهم فيه بعيث تميزت الصناعات والفنون الاسلامية عما كان موجودا في مصر قبل الفتح •

وكان معظم الصناع في مصر في عصر الولاة من المصرين سواء آكانوا ممن بقي على دينه من الاقباط أم ممن أسلم منهم والمعرب في أول ذلك المصر كانوا لا يتدخلون في الصناعات وغيرها من المهن ، وانعا كان بيدهم السياسة والحكم والحرب و وحتى بعد أن بدأ العرب يختلطون بالأصالي ويملكون الأراضي ويسستغلون بالزراعة منذ أوائل القرن الثاني الهجرى لم يصبحوا الأغلبية بين الصناع في مصر ولا شك في أن كثيرا منهم اشتغلوا بالصناعه وخاصة بعد أن أمر الحليفة المتصم باسقاطهم من الديوان ، ولكن المصريين كان لهم الغلبة والكثرة المعدية على اخوانهم من العرب ،

#### (1) البنسة

عرف المصريون منذ القدم بتقدمهم في صناعة البناء وفي في المماره وتشهد بذلك آثارهم في مختلف العصور و فلما جاء العرب اختطوا مدينة الفسطاط وبنوا فيها المسجد الجامع الا أن أبنيتهم كانت بسيطة جدا وذلك بحكم عيشة المشونة التي كانت تفلب عليهم في أول الأمر و ثم ما لبث الرخاء أن طغي عليهم وتدفقت الثروة اليهم من كل جانب فبدأوا ينزعون عنهم عيشة البساطة ، وينعمون في حياتهم وفي مساكنهم ، وأسرعوا الى تذوق الحضارة المراقية والترف والنعيم و وبدا ذلك واضحا جليا في المسارة الاسلامية في جميع الحاء المغولة الاسلامية ولما ينض على الفتوحات

الاسلامية قرن من الزمان • ولا ذالت بعض العمائر التي بنيت مي دلك العهد المتقدم باقية الى اليوم مثل قبة الصخرة التي بناها في بيت المقدس عبد الملك بن مروان ومثل الجامع الأموى الذي بناه مي دمشق الوليد بن عبد الملك وأسرف في تزيينه •

تقدمت العمارة الاسلامية في جميع أنحاء المملكة دون استثناء ومن بينها مصر ٠ فسرعان ما نبت الفسطاط ودب فيها العمران والحضارة وبنيت فيها الحمامات والأسواق كما بنبت الدور العالمة بعد أن كان البناء يسيطا • ونكرر هنا أن العرب لم يشتفلوا في أول الأمر بالصناعة في مصر ، وانها قام ببناء العمارة الاسلامية فيها معماريون وبناءون من أهالي البلاد وصبغها الفاتحون بصبغة دينهم • ولا شك في أن العمارة القبطية كانت متقدمة حين فتح العرب مصر ، وقد نقل العرب من المعابد والكنائس القديمة كثرا من الأعمادة والتيجان ، استخدموها في مساجدهم وبيوتهم كما يتجل من وجود الأعمدة القبطية في جامع عمرو ٠ ونجه كثيرا من أعمدة الكنائس الرخامية في معظم المساجه ، ولكن يجب ألا يتطرق الى أذهاننا أن الكنائس خربت عمدا لتسه حاجة البناء في المساجد وخاصة في العهد الأول للاسلام ، وانها كان من السهل أن يتخذ العرب بقاياً ما خربه الفرس أثناه غزوهم لمصر قبيل الفتح العربي ٠ وقد اتخذ العرب كثيرا من كنائس النصارى مساجد لهم بعد أن غلبوا على القرى في عهد الحليفة المأمون ، وهذا نتيجة منتظرة لانتشار الاسلام وازدياد عدد المسلمين فضالا عن أنه لم يكن جديدا في التاريخ ، فانه لما أصبحت المسيحية في القرن الرابع للميلاد الدين الرسمي للامبراطورية الرومانية حول المسيحيون في مصر المعايد والهياكل الى كنائس بأن نقشوا الصلبان على أعتباب أبوابهما وأعمدتها ، وأبادوا الأصنام وغطوا ما كان منقوشاً على جدرانها من صور الآلهة القديمة بطبقة من الجص رسموا عليها صدور السيد المسيح والرسل والقديسين ، وبنوا مذابح لاقامة القداس ، ولا تزال آثار ذلك ظاهرة الى يومنا هذا بأغلب معابد الوجه القبلى • كما نرى في بعض هذه الكنائس والأديرة أحجارا انتزعت من المعابد الفرعونية القديمة استخدمها القبط في أبنيتهم الجديدة (١) •

ومهما يكن من شيء فان العمارة الاسلامية أخذت عن القبط بعض العناصر المعمارية ، فيظن كثير من العلماء أن محراب الجامع مأخوذ عن « الحنية » التي توجه في صدر الكنيسة الى جهة الشرق ، وأن مآذن الجوامع الاسلامية مأخوذة عن أبراج الكنائس • كذلك أخذ المسلمون عن القبط في زخرفة المباني كثيرا من الموضوعات الزخرقية النباتية والهندسية كما أخذوا عنهم طلاء المباني بطبقة من الجص (٢) •

ونعرف من الأوراق البردية ومما ذكره المؤرخون أن العرب لم يستخدموا الممال المصريين في بناء أبنية مصر فقط بل كثيرا ما استخدموهم في الأبنية التي أنشئت في غير مصر • فقد اشترك مهرة العمال والبنائين المصريين في العمل بالجامع الأموى في دمشق وفي المسجد الأقصى في بيت المقدس وفي قصر الوليد بن عبد الملك في دمشق وفي بناء مسجد المدينة المنورة • وهذا يدلنا على مدى تقدير العرب لمهارة المصريين في فن البناء والعمارة فمصر كانت تابعة للخلافة الاسلامية سياسيا ولابد أنها أثرت وتأثرت بالحلافة من الناحية الفنية أيضا •

 <sup>(</sup>١) الدكتور زكى محمد حسن : بعض التأثيرات القبطية في الفتون الإسلامية
 حن ٨ وما ذكره من مراجع \*

<sup>(</sup>٢) المرجم نفسه ص ٩ ــ ٩٠ ٠

### (ب) المنسوجات

من الصناعات التي ازدهرت بمصر في عصر الولاة صناعة المنسوجات صوفية كانت أو تيلية أو حريرية أو قطنية ٠ ولم تكن هذه الصناعة أو غبرها من الصناعات التي اشتهرت بها مصر في عصر الولاة شبيئًا أحدثته الخلافة ، وانما كانت مما اشتهرت به مصر منذ القدم • فاستمرت صناعة النسج زاهرة في عصر الولاة واستغلتها الخلافة كثيرا لسد حاجاتها المختلفة • كما أن القائمين بتلك الصناعة كانوا من المصريين ، شأنهم في ذلك شأن أصحاب الصناعات الأخرى في ذلك العصر ، الا أن الأقباط حملوا لواء هذه الصناعة لمدة طويلة لم يشاركهم فيها أحد . ويدلنا على ذلك أن العرب كانوا يطلقون على المنسوجات المصرية اسم قباطي (١) ٠ رلا بد أن هذه التسمية نسبة الى قبط مصر الذين أظهروا مهارتهم الفنية في ميدان النسج ، كذلك يذكر ياقوت الحموى صاحب معجم البلدان والذى عاش حتى أواثل القرن السابع الهجرى أن ناسجى الثياب في دمياط وتنيس من القبط • وعلى كل حال فان المراكز الرئيسية لصناعة النسج في العصر الاسلامي كانت في أغلب الأحيان المدن التي اشتهرت بالنسج في العصر القبطي • وكان عدد كبر من سكان تلك المدن لا يزالون على دينهم المسيحى . وقد كانت صناعة النسبج زاهرة في عهد الفراعنة ثم تقدمت تقدما كبيرا في العصر القبطى فكانت مصر تصدر الى بيزنطة والى بابوات رومة كثرا من الأقمشة النفيسة التي كان يذهب جزء كبر منها الى الكنائس السبحية

 <sup>(</sup>۱) الأزرقی : أخبار مكة ج ۱ ص ۱۳۷ و ۱۳۸ ، القدسی : أحسن التقاسيم
 حق ۲۰۳ ، خطف القریزی ج ۱ ص ۱۸۱ •

أما في العصر الاسسلامي فقد تطورت صناعة المنسوجات وزخرفتها تطورا منتظما غير فجائي وكان العرب منذ الفتح يميلون في الزخرفة الى العناصر الهندسية والنباتية لكراهيتهم تصوير الانسان والحيوان وكان هذا الميل نفسه قد دب الى الفنون القبطية منذ منتصف القرن الخامس الميلادي ، فأصبحت الرسوم الآدمية والحيوانية في زخارف المنسوجات القبطية معورة عن الطبيعة الى حد بعيد وهكذا لم يجد المصريون صعوبة كبيرة في ارضاء الماتحين وانتاج التحف الفنية التي تتفق ومزاجهم وعلى كل حال فان صناعة النسج لم تطبع في مصر بطابع اسلامي ظاهر الا في العصر الفاطمي اسلامية وحتى حين أصبحت صناعة المنسوجات في العصر الفاطمي اسلامية بمن العلاقة بماضيها في ودي النيل (۱) ،

وكانت مصر مشهورة على الأخص بنسج الكتان لوفرة زراعته . أما القطن والحرير الخام في مصر فاننا نرجح أنهما لم يكفيا الاستهلاك المحلى والتصدير وأغلب الظن أن مصر استمرت في اسنيرادهما كما كانت الحال قبل الفتح العربي ، أما الصوف فان مصر كانت تنتج منه ما يكفى حاجتها ،

وكانت الاسكندرية تشتهر بصناعة النسج حتى قيسل ان الثياب المنسوجة بالاسكندرية لا نظير لها وتحمل الى أقطار الأرض وكان يصنع فى الاسكندرية نوع فاخر من الثياب المسنوعة من الكتان يقال لها الشرب وكان اشتهرت تنيس فى الوجه البحرى بالثياب الفاخرة والقرش ، وكان يحاك بها أيضا الثياب المعروفة بالشرب و والمعروف أن معظم أهل تنيس كانوا يشتغلون بالنسج ،

 <sup>(</sup>۱) الدكتور زكى محمد حسن : الفن الاسلامى في مصر ج ۱ ص ۹۰ ، بعض التأثيرات القبطية ۱۲ –۱۳۳۰

وما يدل على عظمة هذه الصناعة في تنيس أنه كان يصنع بها للخليفة ثوب يقال له البدنة لا يدخل فيه منالغزل سداة ولحمة (١) غير أوقيتين وينسج باقيه بالذهب بصناعة محكمة لا تحتاج الى تقصيل ولا خياطة ، وتبلغ قيمة هذا الثوب ألف دينار · وكان يصنع في تنيس أيضا ثياب رقيقة وصفها الكتاب المسلمون بأنها «مهلهلة النسج كأنها المنخل » (٢) وكانت تسمى بالقصب وكان هذا القصب يلون ، ولم ينسج في أي مكان آخر قصب ملون مثل الذي ينسج في تنيس وكان يعمل منه عمائم للرجال وملابس للنساء · أما القصب الأبيض فكان ينسج بدمياط · وكانت دمياط تقارب تنيس في شهرتها في النسج ، فكان يعمل بها الثياب الشرب والقصب وقيل : أن الثياب الكتانية التي كانت تعمل بها ربما بلغ ثمن الثوب منها ألف دينار ونحوه إذا كانت مذهبه وما لم يكن فيه ذهب المائة والمائين ونحوهما ·

وقد اشتهر في النسج أيضا من بلدان مصر السفلي سُطًا ودميرة وتونة وكلها قريبة من تنيس ودمياط ·

واشتهر في النسج من بلدان مصر الوسطى والعليا مدينة البهنسا فكان ينسج بها الصوف والقطن واشتهرت القيس أيضا بئياب الصوف وآكسية المرعز (٣) التي لم يكن لها مثيل والقبس كما نعرف ، على مقربة من البهنسا من أعمال مديرية المنيا وكان مناك مصانع للنسج في الأشمونين وأسيوط وأخميم واهناس وبوصير قريدس (٤) وغيرها من بلاد الوجه القبل و

 <sup>(</sup>١) السدى من التوب خلاف اللجمة وهو ما مد من خيوطه • واللحمة ما تسبح عرضا من الثوب وهو خلاف سداه •

<sup>(</sup>۲) یاقرت : معجم البلدان ج ۱ ص ۸۹۰ ۰

<sup>(</sup>٣) المرعز اللين من الصوف •

<sup>(2)</sup> بوصبر قريدس أو قوريدس من أعمال الأشمونين •

أما نسج الحرير فقد ازدهرت صناعته بمصر في عصر الولاة ، ومن المدن التي قامت فيها هذه الصناعة مدينة دبيق و وهناك أيضا منسوجات حريرية من أخميم محفوظة في المتحف البريطاني في لمندن نسجها الصناع الاتباط وترجع الى هذا العهد الذي نتحدت عنه أو بعده بقليل (١) ويتجلى فيها المميزات القبطية والعربية . وقد عثر في أخميم على لباس من الحرير كتب عليه اسم الخليفة مروان ، ولسنا نعرف هل المقصود هنا مروان ابن الحكم أو مروان ابن محمد .

وكانت المنسوجات تنسب فى العادة الى البلاد التى تعمل فيها فيقال: الثياب الشطوية والقيسية ويقال التنيسى والدمياطى الخ ٠٠٠ كذلك كان للكتابة شأن فى صناعة المنسوجات فى العصر الاسلامى • وكان من العادات المعروفة أن يكتب على الثوب اسم الشخص الذى أمر بعمله • أما زخارف المنسوجات المصرية بين الفتح العربى وقيام المدولة الفاطمية فكانت لا تزال محتفظة بقسط وافر من دوح الزخارف فى المنسوجات القبطية وتعتبر عصر اننقال بين الطراز القبطى والمنسوجات ذات الزخارف الاسلامية الخالصة فى المنسوبات ذات الزخارف الاسلامية الخالصة فى

ولم يكن الفضل في اتساع نطاق فن النسبج في مصر في المصور الوسطى راجعا الى الأهالي فقط وانما كان يرجع الى الحكومة أيضا ، فقد كانت تسيطر على مصانع النسج و والواقع أن هذه السيطرة نظام لم ينشئه المسلمون في مصر بل أخذوه عن بيزنطة ، فالراجح المحتمل أن يكون البيزنطيون قد أنشأوا فيهسا مصانع حكومية للنسج الى جانب المصانع الأهلية ، ولما جاء المسلمون أبقوا على هذا النظام ، وعرفت مصانع النسج باسم الطراز و ولفظ طراز

مشتق من الفارسية « ترازيدان » و « تراز » بمعنى التطريز وعمل الملبج broderie ثم أصبح يدل على ملابس الخليفة أو الأمير او السلطان ورجال الحاشية لا سيما اذا كان فيها شيء من التطريز وعليها أشرطة من الكتابة • واتسع مدلول هذا اللفظ حتى انتهى في العربية والفارسية الى الدلالة على المصنع والمكان الذي تصنع فيه هذه المنسوجات (۱) • على أن كلمة « طراز » استعملت في معان أخرى مثل الدلالة على أي نقش من النقوش التي توضع على شريط مستعرض من أي نوع كان سواء كان من الحجارة أو الفسيفساء أو الزجاج أو الفخار أو كان محفورا في الخشب ، كذلك أطلق لفظ طراز على الكتابة الرسمية التي كانت تكتب على درج البردي (۲) •

ولم يبق نظام الطراز وقفا على مصر بل نكاد نبعده في كل الاسسطري الاسسطامية كسورية والعراق وايران وآسيا المسخرى وأسبانيا وجزيرة صقلية ويظهر أنه كان هناك نوعان من عذه المصانع الحكومية ، الأول طراز الخاصة وكان لا يعمل الا للخليفة ورجال بلاطه وخاصته ، والثاني طراز العامة وكان يتبع أيضا بيت مال الحكومة ، ولكنه كان يعمل لحساب بلاط الخليفة وأفراد الشعب وقد كتب على بعض المنسوجات التي عثر عليها والتي ترجع الى عصر الولاة أنها صنعت في طراز الخاصة وعلى البعض الآخر أنها صنعت في طراز الحاصة وعلى البعض الآخر أنها صنعت في طراز الحاصة وعلى البعض الآخر أنها صنعت في طراز العامة •

وقد عنى الخلفاء والأمراء بكتابة أسمائهم على هذه الأقمشة الشمينة التي كانوا يتخذونها ملابس لهم أو خلعا يخلعونها على كبار رجال دولتهم و كانت الكتابة على النسيج بلحمة من الذهب أو

<sup>(</sup>١) الدكتور زكى محمد حسن : الفن الإسلامي في مصر ج ١ س ٨٤٠

 <sup>(</sup>۲) أدولف جرمان : أوراق البردى العربية ج ١ ص ٣ ــ ٤ ( ترجمة الدكتور
 حسن ابراهيم حسن ) ٠

الفضة أو الخطوط المتعددة الألوان • وكانت الكتابة تشمل اسم الخليفة وألقابه وبعض عبارات الأدعية وكثيرا ما كان يذكر فيها اسم المدينة التي فيها الطراز واسم الوزير وصاحب الحراج وناظر الطراز • وكان الغرض من هذه الكتابات الملكية على الأقمشة بيان الأمير الذي عملت باسمه أو الشخص الذي خلعت عليه •

وقد عثر على قطع منسوجات صنعت في مصر وكتب عليها أسماء الخلفاء العباسيين • فهناك قطعة نسيج صنعت للخليفة المهدى العباسى في طراز تنيس سنة ١٦٢ هـ وكتب عليها « بسم الله بركة من الله لعبد الله المهدى محمد أمير المؤمنين أطال الله بقاء مصا أمر به اسماعيل بن ابراهيم يصنع في طراز تنيس على يدى الحكم ابن عبيدة سنة اثنتين وستين ومائة » (١) وهناك قطعة صنعت في طراز تونة سنة ١٩٠ هـ للخليفة هارون الرشيد (٢) كما صنعت لله قطعة آخرى في سنة ١٩٣ هـ (٣) .

وقد عثر أيضا على قطعة نسيج صنعت بطراز العامة بمصر للخليفة الأمين (٤) ولا نعرف متى صنعت · وهناك قطعة صنعت للخليفة المأمون في سنة ٢٠٦ هـ (٥) · كما عثر على قطعة أخرى صنعت لنفس الخليفة في طراز الخاصة سنة ٢٠٦ هـ (٦) · وهناك قطعة صنعت للخليفة المسنعين بالله في سنة ٢٥٦ هـ (٧) · وأخرى

| <b>(1)</b>   |
|--------------|
| <b>(</b> Y)- |
| <b>(%)</b>   |
| (1)          |
| (0)          |
| (7)          |
| <b>(V)</b>   |
|              |

صنعت في طراز الخاصة بمصر في سنة ٢٥٤ هـ الأمير المؤمنين (١) وهو اذ ذاك المعتز بالله •

وقد عنى الخلفاء أيضا منذ الفتح العربى لمصر باتخاذ كسوة الكمبة من المنسوجات النفيسة الني كانت تصنع بها • فيذكر الأزرقي (٢) أن عمر بن الخطاب كسا الكعبة القباطى من بيت المال ، وكان يكتب الى مصر لتصنع له فيها ، وكذلك فعل عثمان من بعده . فلما كان معاوية بن أبى سفيان كساها كسوتين كسوة عمر القباطى ، وكسوة ديباج • فكانت تكسى الديباج يوم عاشوراء وتكسى القباطى في آخر شهر رمضان •

ويجدر بنا أن نذكر أن مصر ، كما استمرت ترسل القمح سنويا الى الحجاز حتى بعد أن انتقل مقر الخلافة وحتى بعد أن استقلت عنها مصر كذلك استمرت ترسل كسوة الكعبة سنويا . بل ان ارسال كسوة الكعبة من مصر الى مكة كان يشير الى زعامة مصر على الحجاز وعلى العالم الاسلامي كله وذلك منذ القرن الرابع الهجرى .

#### (ج) الورق

اشتهرت مصر في عصر الولاة بصناعة الورق من البردى الذي كان ينمو بكثرة فيها وخاصة في مستنقعات الدلتا والفيوم • وشهرة مصر في صناعة الورق من البردى شهرة قديمة منى عيد الفراعنة • وطالما كان الناس يستعملون البردى للكتابة كانوا

(1)

Op. cit., t. II, p. 138.

<sup>(</sup>٢) أخبار مكة ج ١ ص ١٦٨ ــ ١٦٩ •

يعتمدون على مصر والمعروف أن صسناعة اعسداد ورق البر. للكتابة انتهت في مصر حوالي القرن الرابع الهجرى ، وقد حل محل ورق البردى المكاعد الذى كان يصنع في سمرقند وفي الصين والواقع أن ورق البردى المؤرخ الذى وصل الينا ينتهى في عام ٣٠٥ هـ على حين أن الوثائق المكتوبة على الكاغد يبدأ تاريخها منذ عام ٣٠٠ هـ وهكذا نرى أن مصر كانت طوال عصر الولاة تقريما تكاد تحتكر صناعة الورق وكان صناع الورق ، كغيرهم من الصناع في مصر من المصريين أهل البلاد ، وكان جلهم أو كلهم في أول عهد الفتح من الأقباط ، والى أواخر القرن الأول الهجرى وأوائل الثامن الميلادى كان الطابع الذى يطبع على الورق يشسمل همذ التكلمات : « الأب والابن وروح القدس » ومع أن ذلك الطابع استبدل بعد ذلك بما يتفق والدين الاسلامي ، الا أن الكتبة ظلوا يرسمون علامة الصليب على ظهر أوراق الحكومة (١) .

#### ( د ) الخشب

مهر المصريون منذ عهد الفراعنة في صناعة الخسب بالرغم من قلة الأخساب في مصر ، وبالرغم من أن ما يوجد بها من الشحر لا يصلح خشبه الا لأعمال النجارة البسيطة ، مثل شجر الجميز والسنط والزيتون والسرو والبندق • وكان المصريون منذ العصور القديمة يستوردون من البلاد المجاورة ما يلزمهم من خسب الأرز والصنوبر والأبنوس والساج وغيرها من أنواع الحشب المتين • وكان لمصر السيادة في الحفر على الخشب في حالة جيدة • وقد ظلت لمصر السيادة في الحفر على الحشب وصناعته حتى القرن العاشر الهجري والسادس عشر الميلادي •

Wiet: Précis de l'hist, d'Egypte t, 2, p. 147 . (1)

وكما خلف لنا الفراعنة التماثيل الخسبية النادرة . مثل تمثال شيخ البلد وغيره من التماثيل ، نرى أن الفن القبطى ورث مهارة تدماء المصريين في صناعة الخشب ونقش الزخارف عليه ، وقسد نظورت هذه الصناعة على يد النجارين القبط الذين تأثروا بالفن البيزنطى ، فازدادت صناعتهم جمالا ، وزاد انتاجهم كثيرا ، وقد اشتغل الرهبان بالنجارة أيضا وأتقنها الكثير منهم (١) فلما جاء المسلمون تركوا الصناعة في يد الأقباط كما كانت سياستهم ، وقد وصلت الينا قطع كثيرة من الخشب ذي الزخارف ، مستعملة في الأبنية أو في قطع الأثاث ، وقد ظهرت في هذه القطع الأساليب القبطية في الصناعة مع نظورها التدريجي لتتخذ لفسها مسحة اسلامية ، وبعض القطع المذكورة لا يكاد يتميز عن القطع القبطية الاباعات عربية (٢) ،

ولا يبعد أن يكون العرب في مصر قد اتخذوا الأنفسهم سكل الكثير من قطع الأثاث القبطية ، كالدواليب والموائد ، ولعلهم أخذوا عنهم أيضا الكرسي الذي يعمل عليه المصحف والذي يعرفه القبط باسم منجلية (أي محل الانجيل) .

# (ه) الخزف والزجاج والمعادن

اشتهرت مصر فى هذا العصر بصناعة الخزف وقسد ظل صناع الخزف فى مصر محتفظين بمهارتهم وبسر هذه الصناعة منذ عهد الفراعنة كمدا تأثروا بالفن البيزنطى من حيث النصاذج

<sup>(</sup>١) الدكتور زكر محمد حسن . بعض التأثيرات القبطية ص ١٣ .. ١٤ ٠

 <sup>(</sup>۲) الدکتور زکی محمد حسن : الفن الاسلامی فی مصر ج ۱ ص ۹۲ ـ ۹۳
 وما ذکره من مراجع ، بعض التأثیرات القبطیة ص ۱٤ ٠

والزخرفة وتدل التحف الخزفية التي ترجع الى عصر الولاة على أن طلاء الخزف بالدهان كان متقنا حينذاك ، كما أن الخزف ذا البريق المعدني كان معروفا وان كنا لا نعرف تماما هل نشأت صناعة عدا النوع من الحزف في مصر أو نقلت اليها من ايران أو العراق .

وكانت صناعة الزجاج مزدهرة في مصر منذ العصود القديمه وكان مركزها قبل الاسلام مدينة الاسكندرية • ولم تهمل هداء الصناعة في عصر الدولاة فانه فضللا عن عمل الأواني والأوعية الزجاجية والنحواتم والأختام التي كان يطبع بها على الأواني لديان أحجامها المختلفة ، (١) كان المصريون لا يزالون محتفظين بمعظم ما عرفه أجدادهم من أسراد صناعة الزجاج •

وكانت صناعة المعادن مزدهرة في العصر الفرعوني ، واحتفظ القبط بالتفوق فيها ، والراجح أنهم نقلوها الى تلاميذهم من الصناع العرب ولكننا لا نعرف تماها أية آثار معدنية مصرية من عصر الولاة وقد عنر في أبي صير الملق التي تقع في مركز الواسطى على ابريق من البرونز وهو محفوظ الآن في متحف الفن الاسلامي في القاهرة وينسب هذا الابريق الى الخليفة الأموى مروان بن محمد ، ولعل هذا الابريق من صناعة القرن الأول أو الثاني بعد الهجرة ولكنه يتبع الطراز الساساني في الصناعة والزخرفة .

أما النقود فقد كان الولاة في مصر يتخدون منها ما تتخذه عاصمة الخلافة ، ولكن بعض قطع السكة كانت تضرب في مصر

ومن الصناعات الشعبية التي ازدهرت في مصر منذ عصر الولاة صناعة شواهد القبور • وكانت هذه الشهواهد في البداية بسيطة من الحجر والرخام ، ثم اكتسبت طابع الاتقان تدريجيا حين

<sup>(</sup>١) الدكتور زكى محمد حسن : النين الإسلامي في مصر ج ١ ص ١١٧ ـــ ١١٨٠٠

دخلت الزخرفة على الخط الكوفي الذي ظلت تكتب به الى نهساية ا العصر الفاطمي •

والآن وقد استعرضنا أهم الصناعات والفنون التي اشتهرت بها مصر في ذلك العصر نرى من الواجب علينا أن نقول ان الولاة من قبل الخلفاء شجعوا هذه الصناعات المختلفة وعضدوا الصناع المحريين الذين توارثوا هذه الصناعات المختلفة منذ أقدم العصور ، والذين كانوا يفوقونهم من غير شك في كافة مظاهر الحضارة ، وقد طل العرب لا يتدخلون في هذه الصناعات ولا يشاركون المصرين فيها حتى عهد المعتصم على الأقل حين غير العرب ما بأنفسهم وتركوا الجندية وأصبحوا يعيشون في مصر كالمصرين ،

يتطلب النشاط الزراعي والصناعي نشاطاً في التجارة ايضا وان كانت مصر قد نشطت في التجارة فلم يكن ذلك راجعا الى نقلم الزراعة والصناعة فقط ، وانما يرجع الى موقع مصر الممتاز بين قارات افريقيا وأوربا وآسيا وقد ظهرت قيمة هذا الموقع الجغرافي المالمي منذ عهد الاسكندر المقدوني أي في أواخر القرن الرابع قبل الميلاد حين اتصلت مناطق الحضارة المختلفة بعضها ببعض وامتدت الميها أسباب التجارة وصلات السياسة والثقافة وطلت مصر منذ عهد الاسكندر الأكبر تتبتع بهذا المركز الممتاز العسالي فلم نكتف بتصدير ما يزيد عن حاجة البلاد من الزراعات أو الصناعات واستيراد ما تحتاج الميه البلاد ، بل كانت تلمب دور الوسيط بين الشرق والغرب فكانت مخزنا للبضائع الشرقية والغربية تصدير منتجات الأسواق الشرقية والغربية تصدير منتجات الأسواق الشرقية والغربية عمد كانت التجارة تلعب دورا هاما في حياة مصر الاقتصادية و

ولم يغير الفتح العربي الدور التجاري الذي العبته مصر منذ القدم ، فكما اهتم العرب باستفلال موارد البيئة المعلية بمصر ،

اهتموا أيضا باستغلال الموقع الجغرافي العالمي لصر • وكان أهم طرق التجارة بين الشرق والغرب قبل اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح ( في القرن ٩ هـ و ١٥ م) هو طريق البحر الأحمر • فقد كان هذا الطريق يقلل ، الى أدنى حد ممكن ، المصاعب والنفقات الطائلة التي يسببها النقل البرى •

ورغم الصعاب التى تكتنف الملاحة فى البحر الأحمر فانه كان ولا زال قبلة الأنظار للتجارة وللمواصلات بين الشرق والغرب و وقد زاد فى أهميته فى العصر الحديث حفر قناة السويس التى تصل بينه وبين البحر الأبيض المتوسط .

ونلاحظ أن التجارة الشرقية كانت تنتهي في الغالب عند ميناء رأس بناس أو القصير أو أبي شعر على البحر الأحمر ٠ ومن هذه الموانى تتجه التجارة عن طريق وديان صحراء مصر الشرقية الى قفط على النيل وتتخذ بعد ذلك طريق النيل حتى الاسكندرية ، ومن الاسكندرية تتصل التجارة الشرقية بأسواق الغرب عن طريق حوض البحر الأبيض المتوسيط وأحيانا كانت السفن التحاربة تواصل السبر في البحر الأحمر الى القلزم وهي السويس الحالية، ثم تسر في القناة النيلية التي تصل بين البحر الأحمر والنيل عن طريق البحيرا صالمرة ووادي طميلات ، تلك القناة التي اهتم بحفرها الفراعنة ثم البطالسة والرومان ، وبعد ذلك تصل السفن حتى الاسكندرية • وقد اهتم المصريون ، أو الذين حكموا الشعب المصرى في العصبور المختلفة منذ الأزمنة القديمة بالسيطرة على الطرق التجارية ليضمنوا سلامة استقلالهم السياسي والاقتصادي ، وليجعلوا الأمداف الى ضم الشام ، للسيطرة على الطرق التجارية ولتأمين الحدود المصرية • كذلك اهتم العاملون من حكام مصر في العصور المختلفة باصلاح الطريق الصحراوي الذي تمر فيه قوافل التجارة بين البحر الأحمر والنيل ، وباقامة الحاميات فيه ، وبحفر الآبار على طول ذلك الطريق ، وبالقضاء على القرصنة في البحر الأحمر والمحيط الهندى ، وبانشاء المواني على الشاطئ الغربي للبحر الأحمر في أكثر المواقع صلاحية لرسو المراكب وللاتصال بالنيل ، وبشق طرق تجارية جديدة بين البحر الأحمر والنيل ، وبالاهتمام بالقناة الني نصل أحدهما بالآخر ، الى غير ذلك من ضروب الاهتمام بالتجارة ،

وقد زاد نشاط مصر التجارى بعد فتسح العرب لها نتيجة الامتمام العرب بالتجارة على الخصوص ، ولأن مصر وبلاد الغرب وسوريا وفلسطين وبلاد العرب أصبحت كلها جزءا من امبراطورية واحدة •

وقد فطن المؤرخون المسلمون الى ذلك الموقع الممتاز الذى تتمتع به مصر فكتبوا أن من فضائل مصر « أنها فرضة الدنيا يحبل من خيرها الى سواحلها ، وذلك أن من ساحلها بالقلزم ينقل الى الحربين والى جدة والى عمان والى الهند والى الصين وصنعاء وعدن والشحر والسبند وجزائر البحر ، ومن جهة تنيس ودمياط والفرما فرضة بلد الروم وأقاصى الافرنجة وقبرص ، وسائر سواحل الشام والثغور الى حدود العراق ، ومن جهة الاسكندرية فرضة اقريطش وصقلية وبلد الروم والمغرب كله الى طنجة ومغرب الشمس ، ومن جهة الصعيد فرضة بلد النوبة والبجة والحبشة والحجاز واليمن ه(١)

وقد اهتم الخليفة عمر بن الخطاب باعادة حفر القناة النيلية التى كانت تصل البحر الاحمر بالنيل شمالى الفسطاط ، وكانت هذه القناة قد اهملت قبل الفتح العربي حتى أصبحت غير صالحة للملاحة في بداية القرن السابع الميلادى ، وكان غرض عمر بن

<sup>(</sup>۱) النویری : تهایة الأرب ج ۱ ص ۳٤۱ ، خطط المقریزی ج ۱ ص ۳۸ •

الخطاب من اعادة حفر القناة هو تسهيل الغلال والطمام من مصر الى الحجاز ، وبالتالى فقد أفاد حفرها التجارة والتجار ، وقد سميت هذه القناة باسم خليج أمير المؤمنين نسبة الى عمر بن الحطاب وأهمل شأن هذه القناة بعد عهد الخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز ( ٩٩ ـ شأن هذه اللا أن الطريق الرئيسى الذى كان يسلكه التجار طوال عصر الولاة ظل عن طريق القلزم وبرزخ السويس ومنها الى الفرما على البحر الأبيض المتوسط بطريق القوافل ، أو من السويس الى النيل على ظهر القوافل ثم تسير التجارة في النيل حتى تصل الى الاسكندرية •

وكان طريق السويس أو القلزم أكثر ارتيادا في عصر الولاء عن الطريق الآخر الذي يسير من مواني البحر الأحمر الى النيل عن طريق وديان الصحراء الشرقية في الوجه القبلي .

ويؤيه كلامنا هذا ما كتبه الجغرافي المشهور ابن خرداذية (١) عن التجارة في أواخر القرن الثالث الهجرى و فقد تحدث عن التجار اليهود الراذانيسة الذين يتكلمون بالعربيسة والفارسية والروميسة والافرنجية والاندلسية والصقلية ، وذكر أنهم يسافرون من المشرق الى المفرب ومن المغرب الى المشرق برا وبحرا ، يجلبون من المغرب المخسسان والديبساج وجلود الخز والفراء والصمود (٢) والسيوف ، ويركبون من فرنجة (٣) في البحر الغربي فيخرجون بالفرما ، ويحملون تجارتهم على الظهر الى القلزم وبينهما

 <sup>(</sup>١) كتاب المسالك والمالك ص ١٥٣ .. ١٥٤ ، والدكتور زكى محمد حسن الرحالة المسلمون في العصور الوسطى ص ٧ ... ٩ .

 <sup>(</sup>٣) السعود حيوان برى يشبه ابن عرس وأكبر منه ، لونه أحمر ماثل الى السعود يتخذ من جلده غراء ثمينة ، وربماأطلق السعود على جلد والجمع سمامير .
 (٣) يقصد بفرنجة عنا فرنسا .

خيسة وعشرون فرسخا ثم يركبون البحر الشرقى من القلزم الى الجار وجدة (١) ثم يعضون الى السند والهند والصين فيحملون من الصين المسك والعود والكافور والدارصينى وغير ذلك مما يحمل من تلك النواحي حتى يرجعوا الى القلزم ، ثم يحملونه الى الفرما ، ثم يركبون فى البحر الغربى ، فربعسا عسدلوا بتجاراتهم الى فيبيعونها هناك ، وان شاءوا حملوا تجارتهم من فرنجة فى البحر الغربى فيخرجون بأنطاكية ويسيرون على الأرض ثلاث مراحل الى الجابية ، ثم يركبون فى الفرات الى بغداد ، ثم يركبون فى دجلة الى الأبلة الى عمان والسند والهند والصين ، كل ذلك متصل بعضه ببعض » •

ويقال ان عمرو بن العاص فكر فى حفر قناة تصل ما بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط رأسا • ويقال أيضا ان الخليفة هارون الرشيد فكر فى ذلك الا ال ذلك المشروع لم يخرج عن حيز التفكير وفى ذلك يقول ابن خلدون (٢) : انه « مازال الملوك فى الاسلام وقبله يرومون شق ما بين البحرين الا أن ذلك لم يتم » ولم يتم تنفيذ تلك الفكرة الا فى العصر الحديث حين تم حفر قناة السويس •

ولم يكن فتح العرب لمصر سببا في قصر تجارتها على دول الشرق وضعف علاقاتها التجارية مع بلاد الغرب بل ظلت مصر طريقا للتجارة بين الشرق والغرب معا • وكذلك لم تفقد الاسكندرية مكانتها التجارية العالمية التي كانت لها قبل الفتح ، وان كانت شهرة الاسكندرية قد تضاءلت قليلا بعد ذلك أمام شهرة بغداد التجارية الا أنها احتفظت رغم ذلك بمركزها التجارى الهام •

<sup>· . (</sup>١) الجار كانت هيئاء المدينة المنوره . أما جده فهي هيناء 'مكة ·

 <sup>(</sup>٢) المقدمة في ٢٩ ( المقدمة الثنائية في قسيط العمران من الأرض ) •

وطبيعي أن طرق الحج وطرق البريد كانت أيضا مسلكا للتجار في ذلك المصر لأن الخلافة كانت تهتم بعمارة هذه الطرق وبالعناية بها وبتوفير الراحة فيها • فعندما كان خليج أمير المؤمنين مستعملا للاحة السفن كان بعض الحجاج يتخذون هذا الطريق أيضا للحج • وكذلك كان الطريق الصحراوي بين البحر الأحمر والنيل في الوجه القبلي مسلكا للتجار والحجاج • وكان هناك طريبق برى يرباده الحجاج بكثرة وهو طريق أيلة التي كانت عند موضع العقبة الحالية • فكان الحجاج يسيرون من القلزم الى أيلة وبعدها الى المجاز وكانت أيلة ملتقى الناس والتجارة ، وكانت بلاد الحجاز بعسها ملنفي المحجاج والتجار فكانت البضائع الشرقية نباع الى الحجاج كما انها كانت تصل الى أسواق الغرب بواسطة التجار المصريين الذين يرافقون الحجاج في عودتهم الى مصر بالطريق البرى حول خليجي البحر الأحمر ، أو بواسطة التجار المسوريين الذين يحملون هذه البضاعة في اتجاء دهشق •

اما طرق البريد: فأولها الطريق المعروف الذي أتت عله المجيوش المغيرة على مصر في العصور المختلفة مثل جيوش قدينيز والاسكندر الأكبر وعمرو بن العاص وهذا الطريق يمر بالرملة بفلسطين ثم بمدينة غزة ورفح والعريش والفرما وبلبيس ثم الفسطاط وهناك طريق آخر يخرج من الفسطاط الى الاسكندرية ثم الى برقة وافريقية وبلاد المغرب وثالث يخرج من الفسطاط الى المغرب دون أن يمر بالاسكندرية ولكنه يلتقى بالطريق الذي يخرج من الاسكندرية في برقة و من الاسكندرية

كذلك كانت مصر تتبادل التجارة في عصر الولاة مع النوبة والسودان وأواسط أفريقية ،وكانت علاقة مصر التجارية مع الجنوب اما عن طريق البحر الأحمر أو عن طريق النيل عند أسوان • وقد مر بنا أنه منذ الفتح العربي كانت هناك اتفاقية بين مصر والنوبة عرفت بالبقط كان من أهم تصوصها أن تستورد مصر الرقيق من النوبة وتصدر اليها القمح والعدس والحبوب ·

ولا نعرف تهاما ما الذي كانت تصدره مصر في ذلك العصر وما الذي كانت تستورده ، لكننا نرجح في الغالب أنه فضلا عن دور الوسيط الذي كانت تقوم به مصر بين الشرق والغرب ، كانت تصدر جانبا من القمح والحبوب بالإضافة الى ما كانت ترسله سنويا الى الحجاز ولا نستبعد أن مصر كانت تصدر الكتان في ذلك العصر لوفرة زراعته بها فضلا عن الثياب الكتانية كما أننا نرجح أن أمم ما كانت تستورده مصر هو الأخشاب ، لندرة الأنواع الطيبة من الخشب في مصر مما كان يلزم للبناء والسفن ، وكذلك المعادن ويظهر أن تجارة الرقيق كانت رائجة في ذلك العصر أيضا اذ كان هناك سوق للرقيق بمصر في الفسطاط منذ أول عهد الفتح و

# ٤ \_ الحركة العلمية

تركزت الحركات العلمية في كافة الأمصار الاسلامية في صدر الاسلام في الناحية الدينية ، وكان أكثر العلماء الذين ظهروا اذ ذاك علماء دين • أما العلوم الدنيوية والفلسفية فقد كان شأنها ضميفا في ذلك العصر وان كانت قد بدأت في النمو •

والمعروف أن الصحابة تفرقوا في كافة البلدان التي فتحتها الجيوش الاسلامية ، بل انضم كثير منهم الى الجيوش التي فتحت تلك البلدان ، وربما تعمد الخلفاء تفريقهم ليعلبوا أهلها الدين الاسلامي • وقد اشترك في فتح مصر كثير من الصحابة ، وأخذ الصحابة يفدون اليها بعد الفتح وشجعهم على ذلك ما رأوه من وفير الحيرات وسهولة العيشي • وأخذ العالمون منهم بأمور الدين يقومون بمهمة تعليم الشعب المصرى أصول الدين الاسلامي ، وهؤلاء الصحابة العلماء كانوا أساس مدرسة مصر الدينية كما كان غيرهم من الصحابة أساس المدارس الدينية في مختلف الأمصار •

 الدينية · والمعروف أن عبد الله بن عمرو أسلم قبل أبيه وكان فاضلا عالما قرأ القرآن والكتب المتقدمة · وقد استأذن عبد الله ابن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم في أن يكتب عنه فأذن له (١) ·

ويذكر المؤرخون أن لأهل مصر عن عبد الله بن عمرو بن العاص قرابة مائة حديث · وقد توفى عبد الله بن عمرو فى مصر فى سنة ٥٦ هـ حينما قدم مروان بن الحكم الى مصر لاستخلاصها من عامل ابن الزبير ·

ولم يستطع أحد أن يخرج في جنازته الى المقبرة لشغب الجند على مروان (٢) °

وقد أخذ عن عبد الله بن عمرو بن العاص كثير من أعل مصر وكانوا يكتبون عنه ما يحدث •

وان كان عبد الله بن عمرو هو المعلم الأول في دصر فقد أخذت مصر دروسا دينية أيضا عن غيره من الصحابة وسمعت أحاديث نبوية من مختلف الصحابة الذين وفدوا اليها عقب الفتح وسرعان ما أصبحت مصر بعد الفتح مركزا علميا دينيا في الدولة الاسلامية وكان الخلفاء يوفدون علماء الدين اليها ليفقهوا أهلها وليكونوا مرجعا لهم في أحكامه وكافة أموره فمثلا نرى عمر بن الخطاب يبعث الى أهل مصر حبان بن أبى جبلة ليفقههم (٣) ويبعث الخليفة عمر بن عبد العزيز نافعا مولى ابن عمر فقيه أهل المدينة الى مصر ليعلمهم السنن (٤) .

<sup>(</sup>١) انظر ابن عبد الحكم • فنوح مصر ( طبعة نورى ) ص ٢٥٤ ، ابن سعد : كتاب الطبقات الكبرى ج ٧ ص ١٨٩ ، ابن الأثير : أسد القابة في معرفة الصحابة ج ٣ ص ٣٣٣ ، ابن حجر ، الاصابة في تعييز الصحابة ج ٤ ص ١١٢ •

<sup>(</sup>۲) الكندى : الولاة والقضاة ص ٤٦ وخطط المقريزي ج ٢ ص ٣٣٨ ٠

<sup>(</sup>٣) السيوطى : حسن المحاضرة ج ١ ص ٨١ \_ ٨٢ .

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه ص ۱۱۹ ٠

وقد تتلمد على أيدى الصحابة بمصر التابعون الآخذون عنهم و ونلاحظ أن أكثر حملة العلم في عصر الصحابة كانوا من العرب لأن أكثر الصحابة عرب ، فلما قام علماء الصحابة بالتعليم في الأمصار المفتوحة اشترك العرب وغيرهم في تلقى العلم عنهم حتى اذا كان عصر التابعين وتابعيهم انعكست الآية فأصبح بعض حملة العلم عربا ، وأكثرهم من الموالي وأبنائهم و ويدلنا على ذلك أن المخليفة عمر بن عبد العزيز جعل الفتيا بمصر الى ثلاثة رجال : رجلان من الموالي ورجل من العرب ، فأما العربي فجعفر بن ربيعة ، وأما الموليان فيزيد بن أبي حبيب وعبد الله بن أبي جعفر ، وأظهر بعض العرب انكارهم ذلك فقال عمر بن عبد العزيز : « ما ذنبي ان كانت الموالي تسمو بأنفسها صعدا وأنتم لا تسمون ! » .

وقد اشتهر بمصر كثير من العلماء والفقهاء والأثمة المجتهدين وممن اشتهر بها يزيد بن أبي حبيب وهو أحد الثلاثة الذين فوض اليم عمر بن عبد العزيز أمر الفتيا،وكان يزيد فقيه مصر وشيخها ومفتيها ، ولد سنة ٥٣ هـ بمصر وقد أخذ عنه عبد الله بن لهيعة والليث بن سعد وآخرون وتوفى يزيد بن أبي حبيب بمصر في سنة ١٢٨ هـ ومن علماء مصر ومحدثيها وفقهائها أبو عبد الرحمين عبد الله لهيعة المصرى المتوفى سنة ١٧٤ هـ وقد ولى ابن لهيعة قضاء مصر عشر سنين ( ١٥٥ – ١٦٤ هـ ) وترك لنا ابن لهيعة ممبوعة مدونة من الحديث تعتبر أقدم مجموعة للآن ، وهي ضمن مجموعة أوراق البردى بمدينة عيدلبرج و

ومن أشهر علماء مصر وأثبتها ومعدثيها في صدر الاسلام الليث بن سعد المصرى المتوفى سنة ١٧٥ هـ وكان الليث يحسن القرآن والنحو ويحفظ الحديث والشعر وقد اشتغل بالفتوى في زمانه ، وكان يعتبر كبير الديار المصرية ورثيسها وأمير من بها في

عصره بحيث أن القاضى والنائب كانا من تحت أمره ومشورته وقيل: أن الامام مالك كتب اليه من المدينة « بلغنى أنك تأكل الرقاق ، وتلبس الرقاق وتهشى فى الأسواق » فكتب اليه الليث ابن سعد: (قل من حرم زينة الله) • وكان الامام الشافعى يتأسف على فوات لقياه • وتذكر الروايات أن الشافعى قال: « كان الليث أفقه من مالك الا أنه ضيعه اصحابه » •

ومن أقدم علماء الحديث في مصر أيضاً عبد الله بن وهب الى ابن مسلم المصرى المتوفى سنة ١٩٧ هـ وقسد رحل ابن وهب الى الامام مالك وصحبه ، وهو صاحب كتاب « الجامع في الحديث » وقد عثر على نسخة بردية من هذا الكتاب ترجع الى القرن الثالث الهجرى •

والمعروف أن أصحاب الكتب السنة المعتمدة في علم الحديث وهم البخارى ، ومسلم وأبو داود ، والترمذى ، والنسائى ، وابن ماجة قد زارزا مصر فيما رارود من ادخابيم الاسلامية حوالى القرن الثالث الهجرى ، واعتمله والحلى رواية كثير من المصريين ، وكان أحدهم وهو النسائى صاحب « السنن » على صلة وثيقة بمصر فقد عاش فيها فترة طويلة من عمره ،

وكان للمصريين شان واضح في علم القراءات ، أى العلم الذي يبحث في أساليب قراءة القرآن وتهجى كلماته وعدد آياته . واعجازه وبلاغته ، وقصصه وتاريخ التنزيل · ومن علماه مصر المشهورين حينداك ورش المقرى واسمه عثمان بن سعيد المصرى الذي تحدر من أصل قبطي وكان مولي لآل الزبير بن العوام ، وقد لقب بورش لشدة بياضه ، والورش شيء يصنع من اللبن ، وقيل بل ولقبه ورشان وهو طاثر معروف · وقد انتهت اليه رياسة القراء

ومن أثمة القراءات في مصر أيضا أبو يعقوب الأزرق يوسف ابن عمرو المصرى وقد لزم أبو يعقوب ورشا مدة طويلة وأتقن عنه الأداء وخلفه في الاقراء بالديار المصرية وانفرد عنه بتغليظ اللامات ورقيق الراءات • وتوفي أبو يعقوب حوالي سنة ٢٤٠ هـ (٢) •

الانتقال من جهة الى أخرى للدرس وتحصيل العلم • فالصحابة العلماء الذين اخذ عنهم أهل الأمصار المختلفة كان بعضهم يزيله على الآخرين في أشياء وينقص في أشياء أخرى ، اذ كان بعض الصحابة يغيبون عن مجلس النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأوقات التي يحضر فيها الآخرون وبالعكس فيفوت كل واحد منهم ما غاب عنه • فلما فتحت البلدان وتفرق الصحابة في الأقاليم ، أصبح كل اقليم متأثرا بالصحابة الذين علموا فيه • فلما جاء عهد التابعين وتابعيهم شعر كثير منهم بالحاجة الى التفقه على علماء الأقاليم الاسلامية الأخرى فكثرت الرحلة الى الأمصار المختلفة • وقد تقابل العلماء في مختلف الجهات وازدهرت في ديار الاسلام مراكز عديدة للعلم يفد اليها الطلاب من مختلف الأقاليم الاسلامية ويقال : ان أول من رحل من أهل مصر الى العراق في طلب الحديث هو أبو سعاله عثمان بن عتيق مولى غافق الذي توفي سنة ١٨٤ هـ ٠ وتأثر ب مصر بالمذاهب الاسلامية التي ظهرت في العصر العباسي • ففي ذلك المصر امتزجت العقلية العربية بالعقلية الفارسية واليونانية وارتفع

 <sup>(</sup>۱) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ۲ ص ۱۵۵ ، والسيوطى : حسسن
 المحاضرة ج ۱ ص ۲۰۷ •

<sup>(</sup>۲) السيوطي : حسن المحاضرة ج ١ ص ٢٠٧ ٠

مسنوى الثقافة بين العلماء بفضل تشجيع بعض الخلفاء للعلما. والفقهاء والأدباء والشعراء واقبال نخبة من العلمساء على تعريب الكب الأجنبية ودراستها •

وقد نشأت فى العصر العباسى مذاهب انقرض بعضها فى المصر العباسى نفسه ، ولا يزال بعضها الآخر قائماً حتى البوم ، والمعروف أن فريقا من الفقهاء كانوا يغالون فى اتباع الرأى ، وغالى فريق آخر فى اتباع الحديد ، وكان هماك فريق ثالث يتبع طريقا وسطا بين الاثنين ، وأهم المذاهب التى ذاعت فى العصر ألعباسى ، والتى قدر لها البقاء الى البوم مذهب الامام أبى حنيفة النعمان بن ثابت الذى ولد بالكوفة وتوفى فى بغداد سنة ١٥٠ هـ ، ويعد الامام أبو حنيفة امام أهل الرأى والقياس ، وكان أشهر من دون مذهبه تلميذه أبو يوسف يعقوب بن محمد القاضى (١١٣ ــ ١٨٣ هـ ) (١)

وثانى أثمة المذاهب الأربعة هو الامام مالك بن أنس الأصبحى الذى ولد بالمدينة المنورة وتوفى بها فى سنة ١٧٩ هـ ، ويمتاز مذهبه باعتماده على الحديث أكثر من أبى حنيفة ، ويقال لأصحابه أهل الحديث •

وثالث هؤلاء الأثبة في القدم الامام محمد بن ادريس الشافعي القرشي الذي ولد بفزة وتلقى العلم في مكة والمدينة وبغداد ثم أتى الى مصر في سنة ١٩٨٨ هـ وصنف بها كتبه وكون بها مذهبه الجديد وتوفى بها في سنة ٢٠٤ هـ وقد جمع الامام الشافعي بين مذهبي الحديث والرأى ٠

 <sup>(</sup>١) ابن خلكان : وفيات الأعيان ج ٢ ص ٢١٨ وأحمد تيمور باشا : نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الأربعة ص ٨ ~ ٩ ٠

ورابع هؤلاء الأثمة هو الامام أحمد بن حنبل الشيبانى الذى ولد ببغداد وتوفى بها سنة ٢٤١ هـ وكان ابن حنبل يغالى فى اتباع الحديث اذ كان يقول ضعيف الحديث أقوى من الرأى •

وبالرغم من أن مذهب أبي حنيفة هو أقدم المذاهب الا أن مذهب مالك هو الذي دخل مصر أولا في عصر الولاة وانتشر بها اذ قدم كثير من أصحاب مالك الى مصر • وكان أول من قدم الى مصر بفقه وعلم مالك هو عثمان بن الحكم الجذامي ، وعبد الرحمن بن خالد ابن يزيد • وقد توفيا بمصر سنة ١٦٣ هـ • وكان من أشهر فقهاء المالكية في هذا العصر أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم • وقد تفقه ابن القاسم على الامام مالك وصحبه عشرين سنة وتوفى بمصر سنة ١٩١ هـ • ومن فقهاء المالكية في مصر في ذلك العهد أيضا عبه الله بن وهب بن مسلم المصرى الذي توفي في مصر سية ١٩٧ هـ • ومن مشاهير الفقهاء المالكية في عصر الولاة أشهب بن عبد العزيز المصرى الذي توفي في سنة ٢٠٤ هـ بعد موت الامام الشافعي ، وعبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث بن رافع المصرى الذي أفضت اليه رياسة الطائفة المالكية بعد أشهب ، وقد توفى سنة ٢١٤ هـ ودفن بجوار قبر الامام الشافعي ، وقد أخذ عنه الفقه كثير من أهل مصر ، ومين أخلف عنه بنوه ، محمد بن عبه الحكم ، وعبه الرحمن بن عبه الحكم صاحب كتاب فتوح مصر الذي توفي سبنة ٢٥٧ هـ ٠

أما المذهب الجنفى فيظهر أن أحدا من أهل مصر لم يذهب اليه في عصر الولاة الا من كان من قضاتها الذين ولتهم الحلافة • ورغم ايثار الخلفاء العباسيين للمذهب الحنفى الا أن قضاة مصر فى العصر العباسى لم يكونوا كلهم ممن يتبعون المذهب الحنفى • وهكذا بقى المذهب المحنفى محصورا فى نطاق ضيق ، وظل المصريون يتبعون المذهب المائم حتى قدم الامام الشافعى الى مصر وكون مذهبه الجديد

بها • فعندئذ آخذ كثير من المصريين يتبعونه ، ولم يمض قرن من الزمان حتى أصبح المذهب الشسافعي منافساً للمذهب المالكي في مصر •

وكان من ابرز فقهاا الشافعية في ذلك العصر أبو يعقوب يوسف ابن يحيى البويطى وقد سعى به قاضى مصر ابن أبي الليت المحنفي لدى الخليفة الواثق زمن المحنة بخلق القرآن فحمل البويطى الى بغداد ولكنه امتنع عن القول بخلق القرآن فسجن ببغداد ومات في السجن سنة ٢٣١ هـ •

وكان من أبرز فقهاء الشافعية حينذاك الربيع بن سليمان ابن داود الأزدى الجيزى الذى تتلمذ على الامام الشافعى وقد توفى بالجيزة في سنة ٢٥٦ هـ •

ومكذا نرى آن المذهبين المالكي والشافعي قد أصبحا متعادلين في مصر ، أما المذهب الحنفي فكان أقل شأنا منهما ولو أن الخلافة العباسية كانت نؤيده ولم يكن للمذهب الحنبيلي أو المذاهب الأخرى السنية أهمية كبيرة في مصر الإسلامية أما عن المذاهب التي لا تعد من مذاهب أهل السنة متل الشيعة والحوارج وغيرهما من المذاهب فلم يكن لها أثرها الا في ظروف سياسية معينة أذ لم يقبل المصريون عليها ولم تعمر طويلا في وادى النيل وبالرغم من أنه حكمت مصر في وقت ما ، دولة شيعية هي الدولة الفاطمية الا أن التشيم لم يبق بعصر بعد زوال تلك الدولة .

وكان مركز الحركة العلمية الدينية في مصر وقلبها النابض في عصر الولاة جامع عمرو بن العاص ، مثله في هذا مثل الأزهـــر الشريف الآن • فكان جامع عمرو ملتقى العلماء والفقهاء والأثمة ، واليه يلجأ الناس للاستفتاء ، واليه يفد الطلاب لتلقى العلوم التي

كانت تدرس فى ذلك الحين ومنه يتخرج خيرة العلماء والفقهاء • وأصبحت مصر مركزا علميا هاما خصوصا فى أواخر عصر الولاة • فكان يفد اليها الطلبة لتلقى العلم وخاصة من افريقية والمفسرب والأندلس •

ومن علماء افريقية الذين أخذوا عن المصريين البهلول بن راشه وقد أخذ عن الليث بن سعد وعن غيره من المصريين • وقد توفى البهلول في سنة ١٨٣ هـ •

ومن علماء الأندلس الذين تلقوا العلم على الفقهاء المصريين في عصر الولاة عيسى بن دينار اذ صحب ابن القاسم ، وقد انتشر به وبيحيى بن يحيى مذهب مالك في الأندلس • وتوفى عيسى سنة ٢١٢ هـ • في طليطلة •

وكان لمصر سبق مذكور في ميدان التصوف \* اذ كان مسن مدرسة عصر الولاة أبو الفيض ثوبان بن ابراهيم المصرى أو الفيض ابن ابراهيم المصرى المعروف بذى النون \* وقد ولد ذو النون في اخميم في صعيد مصر وروى عن الامام مالك والليث بن سسسعد وعبد الله بن لهيعة وغيرهم وكان أوحد وقته علما وورعا وأدبا وزهدا \* ويعد ذو النون من أقطاب الصوفية ، وله فضل كبير في وضم كثير من التعاليم الصوفية كما نعرفها الآن \* وقد أنكر عليه أهل مصر وقالوا : أحدث علما لم تتكلم فيه الصحابة وسسمعى به بعض أعدائه لدى الخليفة المتوكل فاستحضره الخليفة من مصر فلما دخل عليه وعظه فبكي المتوكل ورده مكرما (١) وعاش ذو النون في

<sup>(</sup>۱) ابن خلكان : وفيات الأعيان بح ١ ص ١٢٦ ، وأبو المحاسن : النجسوم الإهرة بج ٢ ص ١٢٨ ، والسيوطي : حسن المحاضرة بج ١ ص ١٢٨ والسيوطي : حسن المحاضرة بح ١ من ١٢٨ ، وآدم متر : المضارة الاسلامية ص ٢٦ ، وآدم متر : المضارة الاسلامية بح ٢ ص ١٥ ،

مصر وتوفى فى الجيزة سنة ٢٤٥هـ/٨٦٠ م ويقال : انه أول شيخ أعلن اعتناقه العقيدة الصوفية \*

وقد كان ذو النون زعيم مذهب الاتصال بالله ويعتبره أصماب التصوف مؤسس العقيدة الصوفية ويعتبرونه من أفطابهم الأول ، وذلك لأن الصوفية أخذت على يده شكلها الدائم وقد أدخل اليها النظرية القائلة بأن الوجد ، وليس العلم ، هو السبيل الوحيد لمعرفة الله المعرفة الحقيقية \*

## \*\*\*

وقد بدات مصر منذ عصر الولاة بالاشستراك في الحركة الادبية العربية اشتراكا قويا ، ولا ريب في أن انتشار اللغة العربية في مصر ميزة للعرب على غيرهم من الفاتحين ، فأن الشعوب المختلفة التي توالت على مصر قبل العرب لم تستطع القضاء على لغة المصريين ولم يقف الأمر عند انتشار اللغة العربية بل اننا نجد مصر في أواخر عصر الولاة تشارك في الحياة الادبية العربية مشاركة تبدو واضحة منذ أواخر القرن الثاني الهجرى فيظهر فيها من له شأن في العلم باللغة العربية وآدابها ، اذ نسمع حين قدوم الامام الشافعي الى مصر باللغة العربية وعلوم الدين ، أنه التقي برجل من أهل مصر يعرف باسم «سرج الغول » وكان هذا الرجل حجة في اللغة ، وكان يعرف باسم «سرج الأنس به ، يقول لتلميذه الربيع بين حسين الامام الشافعي شديد الأنس به ، يقول لتلميذه الربيع بين حسين ويناظره ويعجب بغزارة علمه حتى يقول بعد انصرافه : « يا ربيع ويناظره ويعجب بغزارة علمه حتى يقول بعد انصرافه : « يا ربيع نحتاج أن نستأنف طلب العلم » • (١)

 <sup>(</sup>١) السيوطى: بفية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة ص ٢٥٢ والأستاذ أبعني الحولى: عصر فى تاريخ البلاغة ص ٨ ( مجلة كلية الآداب ... جامعة القاهرة ... للجلد الثانى ج ١ سنة ١٩٣٤م) .

وممن نبغ في مصر في علوم اللغة والدين في القرن الثاني الهجرى وبداية الثالث الهجرى أبو عبد الله أحمد بن يحيى التجيبي ولاء ، المصرى ، الحافظ النحوى ، وكان من أعلم زمانه بالشمر والأدب والتاريخ وعلوم الدين \*

## \*\*\*

وقد أنجبت مصر عددا وافرا من المؤرخين في العصور الوسطى كان في طليعتهم في أواخر عصر الولاة عبد الرحمن بن عبد الحكم الذي توفي سنة ٢٥٧ هـ والذي خلف لنا أقدم مؤلف كتبه مؤرخ مصرى مسلم في مصر الاسلادية وهـو كناب « فنـوح مصر وأخبارها » \*

### \*\*\*

وكانت الاسكندرية عند الفتح العربي أهم مركز في الشرف تشع منه الثقافة اليونانية الرومانية ولسنا نستطيع أن نغفيل المحديث عن أمر طالما كثر فيه الجدل ، ذلك هو حريق مكتبة الاسكندرية الذي نسبه بعض المؤرخين الى عمرو بن العاص ، ونفي مؤرخون آخرون هذه التهمة عن القائد العربي وعن الخليفة عمير ابن الخطاب الذي ينسب اليه أنه أمر عامله عمرو بن العاص بأن يحرق المكتبة وأول من تحدث عن حريق هيذه المكتبة هو عبد اللطيف البغدادي المتوفي سنة ٢٦٩ هر ( ١٣٣١ م ) في كتابه هيد اللطيف البغدادي المتوفي سنة ٢٦٩ هر ( ١٣٣١ م ) في كتابه مصر ۽ فقد ذكر أن المكتبة أحرقت بأمر عمرو بن العاص ولكنه لم مصر ۽ فقد ذكر أن المكتبة أحرقت بأمر عمرو بن العاص ولكنه لم طويلة في مناسبة الكلام عن حريق المكتبة فهو أبو الفرج بن هارون طويلة في مناسبة الكلام عن حريق المكتبة فهو أبو الفرج بن هارون الملطي المعروف بابن العبري وهيو مؤرخ ولد في ملطية ودرس

اليونانية والعربية والسريانية ثم اشتغل بالفلسفة واللاهوت ونصب بعد ذلك أسقفا وتوفي سنة ١٨٥٥ هـ (١٢٨٦ م) وملخص القصة التي رواها ابن العبرى في كتابه « تاريخ مختصر الدول » أنه في زمن فتح العرب لمصر اشتهر في البلاد رجل اسمه يحيي النحوى ( يوحنا غراما طيقوس ) وقد اتصل يحيي هذا بعمرو بن العاص بعد فتح الاسكندرية ، وأعجب عمرو بغزارة علمه فقر به اليه ، ثم طلب يحيى من عمرو أن يسلمه كتب الحكمة الموجودة في خزائن الروم ، فأرسل عمرو يستأذن عمر بن الخطاب وكان رد الخليفة : « وأما ما ذكرت من أمر الكتب فاذا كان ما جاء بها يوافق ما جاء في كتاب الله فغي كتاب الله غنى عنه ، واذا كان ما فيها يخالف كتاب بله فلا أوب لنا فيه وتقدم باعدامها » وعند ثذ أمر عمرو بن العاص بتوزيع الكتب على حمامات الاسكندرية فما زالوا يحرقونها في مواقدها ستة أشهر ،

وقد أشار الى حريق مكتبة الاسكندرية أيضا القفطى المتوفى سنة ٦٤٦هـ/١٢٤٨ م فى كتابه « اخبار العلماء بأخبار الحكماء » • وربما كان ابن القفطى وأبو الفسرج بن العبرى أخسذاها عن البغدادى •

وعلى كل حال فان الشك في صحة هذه الرواية قديم ' وربما كان الأفضل بنا الآن أن نلخص في بضع نقط الجدل الذي دار حول هذه المسألة :

أولا: أن أتهام المسلمين بأحراق المكتبة لم يذكره المؤرخون الا بعد أكثر من خمسمائة سنة مرت على فتح الاسكندرية وأذا جاز لنا أن نتهم المؤرخون المسلمين المتقدمين أمثال ابن عبد الحكم والبلاذرى واليعقوبي والطبرى بأنهم أحجموا عن الاشارة الى ذلك تعصياً منهم للمسلمين – فلسنا نجد شيئا نفسر به عدم الاشارة تعصياً منهم للمسلمين – فلسنا نجد شيئا نفسر به عدم الاشارة

اليها فى كتب المؤرخين المسيحيين مثل حنا النقيوسى الذى كان قريب العهد بفتح الاسكندرية ومثل سعيد بن بطريق (أوتيخا) المتوفى سنة ٣٢٨ هـ • ( ٩٦٠ م ) •

ثانيا : اثبت الدكتور الفردبتلر مؤلف كتاب « فتح العرب لمصر » أن يحيى النحوى أحد أبطال هذه القصة مات قبل غزو العرب مصر بزمن طويل \*

تالثا : الواقع أن المكتبتين اللتين قد تشير القصة إلى واحدة منهما أو اليهما معا كانتا قد ضاعتا فبل الفتح العربي بزمن طويل ، فالأولى وهي مكتبة المتحف أتلفتها النار سنة ٤٨ ق٠م في الحريق القول المؤرخ اليوناني بلوتارك المتوفى سسنة ١٢٥م وغيره من المؤرخين • أما المكتبة الثانية وهي مكتبة السرابيوم فالعلماء غيير متفقين في أمرها ، ولا يمكن القول يقينا عل نقلت من السرابيوم قبل سنة ٣٩١ م وهي السنة التي اشته فيها النزاع بين الوثنيين والمسيحيين وحكم الطرفان الامبراطور ثيودوسييوس فقضى للمسيحيين واسمتطاع هؤلاء أن يخربوا السرابيوم وكان حصن الوثنيين المنيم • بل الواقع أن نجاة الكتب غير معقولة بسبب تعصب المسيحيين الثائرين واعتبارهم هذه الكتب كتب الوثنية الضالة . فيمكننا اذن أن نجزم بأن هذه الكتب كان مصدرها الضياع ولاسمها أن أوراسيوس الذي كتب في سنة ٤١٦ ميــلادية ذكر أنه رأى الرفوف أو الصناديق في السرابيوم فارغة ليس فيها شيء من الكتب ولم يشر الى وجود أي مكتبة تستحق الذكر في الاسكندرية. رابعا : اذا سلمنا جدلا بأن الاسكندرية كانت تحتوى وقت

رابعاً : اذا سلمنا جدلاً بأن الاسكندرية كانت تحتوى وقت المفتح الاسلامى على مكتبة كبيرة فان الهدنة التى عقدت بين المسلمين وأهل الاسكندرية كانت طويلة وكان في استطاعة القوم أن ينقلوا كنوز هذه المكتبة · ونحـــن نعــلم أن العرب أباحوا للروم نقــل ما يريدون من متاع وأموال ·

خامسا: ان عناصر القصة تدل على أنها خرافية ولا أثر للتماسك بين أجزائها المختلفة ، من ذلك تفريق الكتب على الحمامات المختلفة واتخاذها وقودا مدة ستة شهور \* فأن القائد الذي يأبي اعطاءها لصديقه ويريد حرق الكتب تنفيذا لأمر الخليفة ، يحرقها حيث هي أو يشرف على هذه العملية على أقل تقدير ، ولا يدفع الكتب الى الحمامات حيث يمكن أصحابها أن يبيعوها للناس بثمن بخس \* ثم أن أكثر هذه الكتب كانت مكتسوبة على الرق ، والرق لا يصلح للوقود وليس من المعقول أن يكفى الباقى مدة ستة أشهر وقودا لأربعسة الآلاف حمسام التي زعم العسرب وجودها في الاسكندرية \*

سادسا: ان الذين يؤيدون دعوى اتهام المسلمين بحسوق المكتبة ، بأنهم حرقوا مكاتب الفرس عند الفتح لا يستطيعون أن يأتوا على هذا الزعم الثانى بأى دليل من المؤرخين الأقدمين •

سابعا: ان الاحتجاج بأن رواية حريق المسلمين للمكتبة لم يذكرها ابن العبرى فقط ، وقد يطعن في قوله بالتعصب ، بل رواها مؤرخان مسلمان هما عبد اللطيف البغدادى وابن القفطى . هذا الاحتجاج ليس قويا لأن هؤلاء المؤرخين عاشوا كلهم في القرن السابع الهجرى (۱۳م) ، ولعلهم ، ثلاثتهم ، أخذوا عن مصدر مشترك كان متعصبا ضد الاسلام ولم يصدل الينا ، أو لعلهم صدقوا الروايات التي كانت تتناقلها الألسن والتي لم يكن الغرض منها الا الطعن ضد المسلمين فضلا عن أن عبد اللطيف لم يشر الى المسألة الا عرضا عند كلامه على عمود السوارى ،

ثامنا : ان التعاليم الاسلامية تحترم الديانات السماوية وان السلمين لم يكونوا ليقدموا على هذا العمل ولا سيما أن من شروط الصلح أن تترك للمسيحيين الحرية الدينية وألا يتدخل المسلمون في شفونهم ، وحرق المكتبة يعتبر خرقا لهذه الشروط لأنه لا شك في أنها كانت تحتوى على كتب دينية كثيرة .

وهكذا ننتهى الى أن مكتبة الاسكندرية حرقت منذ عهد يوليوس قيصر سنة ٤٨ ق٠م ثم حرقت بعد ذلك بنحو أربعمائة سنة حين اشتد النزاع بين الوثنية والمسيحية ، وقضى الامبراطور ثيودوسيوس بالقضاء على المعابد الوثنية ٠

ومع ذلك كله فان في التاريخ أمثلة عديدة تثبت أن احراق الكتب لم يكن في يوم من الأيام وقفا على شعب من السلسعوب أو أتباع ديانة من الديانات ، فالصليبيون أحرقوا الكتب في طرابلس الشام في القرن الثالث عشر ، والأسبان أحرقوا الكتب المربية بعد أن طردوا العدب من الأندلس ، وكذلك أحرق الفرنسيون الكتب التي وقعت في أيديهم عندما فتحوا مدينة قسطنطينية في تونس ، وليس ببعيد أيضا ما فعله الألمان قبيل الحرب الأخيرة بالكتب التي ألفها اليهود أو الاستراكيون أو الشموعيون "

ومهما يكن من الأمر ، فان الفتح العربى لم يقض على الحياة العلمية في الاسكندرية ولا سيما في العلوم العقلية ، وذلك بالرغم من أن معظم علماء الروم غادروها بعد الفتح ، وحسبنا دليلا على النشاط العلمي في الاسكندرية في عصر الولاة ما ذكره ابن النديم في الفهرست من أن خالد بن يزيد بن معاوية حينما أراد تعلم الكيمياء أمر باحضار جماعة من فلاسفة اليونانيين الذين كانوا يقيمون بمصر ولهم المام باللغة العربية وطلب اليهم نقسل كتب

الصنعة ( الكيمياء ) من اليونانية والقبطية الى العربية ، فكان هذا أول نقل الى العربية في الاسلام .

كذلك ذكر ابن أبي أصييعة (١) أنه كان في الاسكندية زمن الفتح طبيب اسمه ابن أبجر وكان يدرس بها ، وكان عمر ابن عبد العزيز يعتمد عليه في صناعة الطب حين كان أميرا وبعد أن صار خليفة ، كذلك أرسل الخليفة هارون الرشيد في طلب بليطيان أحد علماء الاسكندية المشهورين لتطبيب جارية له ،

وقد احتذى حنين بن اسمحق ، طبيب بغداد الذى عاش في القرن الثالث الهجرى ، حذو الاسكندريين في التاليف ، لكن يظهر أن مدرسة الاسكندرية أخذ شأنها يقل بعدد ذلك ، فأن الاقباط لم يعنوا عناية كبيرة بدراسة الثقافة اليونانية الرومانية، أما العرب والاقباط الذين أسلموا فقد أقبلوا على دراسة العلوم الاسلامية الدينية ، ولعل بعض المصريين المسلمين أقبلوا على دراسة الثقافة اليونانية ، فيذكر ابن المنديم في الفهرسيت أن دراسة النون المصرى كان من الفلاسفة الذين تكلموا في علم الصنعة (الكيمياء) ،

والواقع أنه ان كان لمصر في عصر الولاة نصيب في حفظ تراث اليونان والمسيحية الشرقية أو نقله الى الغرب ، فانما هو في تركها علماء الروم يغادرون مصر بمؤلفاتهم وكتبهم زمن الفتح، وفي عدم تعرضها لمدرسة الاسكندرية أو للأديرة التي كانت مراكز الثقافة المسيحية في مصر .

<sup>(</sup>١) طبقات الأطباء ( القاهرة سنة ١٣٩٩هـ ) ج ١ ص ١٦٦٠ •



تبوأت مصر مركزا ممتازا فى الدولة الاسلامية عقب الفتح العربى ذلك لنروتها وخيراتها الوفيرة ولموقعها العالمي الممتاز • وقد بلغ من اهتمام الخلفاء بأمرها أنهم كانوا يولونها أحيانا أبناءهم أو اخوتهم أو أفرادا من البيت الخليفي القائم بالحكم •

وقد كانت مصر كالمرآة تنعكس عليها الحركات السياسية والدينية التي تحدث في دار الخلافة ، كما كانت قبلة أنظار الشخصيات الطامحة الى منصب الخليفة .

وبالرغم من إنه نشات في مصر فتن وخلافات دينية عديدة منذ أيام دقلديانوس حتى الفتح ، وبالرغم من أنه نشأت في الاسلام بدع ونحل وفتن دينية كثيرة ، الا أن مصر بعد الفتح العربي أقبلت على اعتناق الاسلام خالصا ، ولم يكن لأهل البلاد من المصريين يد في اثارة الخلافات الدينية التي قامت في العالم الاسلامي وان كان قد أثير في مصر بعض الفتن فقد كان هذا الاسلامي وان كان قد أثير في مصر بعض الفتن فقد كان هذا فتيجة لتأثيرها بحوادث الخلافة وسرعان ما كانت تعود الحياة ثانية الى محاربها و

ويشبه التقسيم الادارى في العصر الاسلامي التقسيم الذي كان معروغا في العصر الروماني اليوناني ولكنه لم يكن معاثلا له كل المماثلة \* كذلك نلاحظ أن النظام البيروقراطي ، وبعبارة أخرى النظام الديواني الذي كان سائدا في الادارة المصرية قبل الفتسح أثر في العسرب ، فكانت الادارة مركزة في دواوين الحسكومة بالعاصسة وأهمها ديوان الخراج والأموال ، وديوان الرسسائل والانشاء ، وديوان الجند ، وديوان القضاء \* والمعروف أن الوثائق البردية المعديدة التي اكتشفت حديثا تقدم دليلا ماديا على وجود نظام بيروقراطي استهده العرب من البيزنطين \*

ويظهر أن مصر العليا ومصر السفلي كانا اقليمين منفصلين من الوجهة الادارية ومع ذلك فان أصحاب الكوارث كانوا خاضعين مباشرة لوالى البلاد • والظاهر بوجه عام أننا نعرف عن كبـــاد الوظفين في العصر الاسلامي من الوجهة النظرية عامة أكثر مــان نعرف عن حقيقة الأداة الحكومية الفعالة •

ونلاحظ أن الغرض الأساسى للادارة كان ينطوى على جمسع الضرائب واستثمار الأرض واستغلال الفلاح كما كانت الحال في العهد البيزنطى •

وكان العامل على الصلاة ، والعامل على الخراج ، متساويين في الحقيقة على الرغم من أن الأول كان رئيس الهيئة التنفيذية في القطر بل حدث في كثير من الأحيان أن كان صاحب الخراج أعظم نفوذا من الوالى ، وأحيانا كان الوالى يجمع بين المنصبين ، وفي الواقع لم تكن سلطة الوالى مطلقة في ولايته على مصر ، بل كأن يح دمنها نفوذ العامل على الخراج ، ونفوذ الجند ، ونفوذ الموظفين، ونظرا الأحمية منسب العامل على الخراج ، فقد كان الوالى يسمى

دائما الى أن يضاف اليه اختصاص مذا المنصب ليصبح واليا على الصلاة والخراج مما ولم يكن فى الجمع بين هذين المتصبين باس ماداهت الحكومة المركزية فى مقر الخلافة قوية مرهوبة الجانب ولكن عندما تطرق الضعف الى الخلافة العباسية أصبح الجمع بين هسندين المنصبين اكبر عون على اسمستقلال الوالى وتفكك الامبراطورية ، فنرى ابن طولون يتنازع مع ابن المدبر صساحب خراج مصر ، ولم يبدأ استقلاله الا بعد تخلصه من ابن المدبر .

والظاهر أن العرب وجدوا في مصر عند الفتح نظاما زراعيا وماليا لم يستطيعوا تركه نماما • وكان هذا النظام يبعدهم الى حد كبير عن الاتصال بالفلاحين ودافعي الضرائب مباشرة • وكان قوام هذا النظام طائفة من الأعيان وكبار الملاك الذين كانوا يدفعون أو يضمنون دفع الضرائب عن مساحات زراعية كبيرة ، بينما كان الفلاحون أنفسهم مرتبطين بالأرض الى حد كبير جـــدا ، وكانوا اللوطفون يحلون محل هؤلاء الملاك في جمع الضرائب ، والى أي حد وبأية سرعة تم هذا التفيير • ومن الراجع أن عؤلاء ظلوا يضمنون دفع الضرائب ولكن أخذ العرب يحلون محلهم تدريجيا في امتلاك الأرض وضمان الخراج ، وقد كان فلاحو القرية متضمامنين في الضرائب التي تفرض عليهم ، وكان لا يجوز لهم الهجرة من مقرهم الا باذن من الحكومة • وقد اتخذت الحكمة في بداية العصر الاسلامي اجراءات شديدة لمنع الهجرة من كورة الى أخسسرى ، ولكشف المهاجرين واعادتهم ، أو الاذن لهم بالاستقرار في مقرهم الجديد ضمانا لحسن سار فلاحة الأرض ولجمع الضرائب ، كما كان لا يجوز نقل المحاصيل أو المنقولات من مكان الى آخسر الا بتصريع ، ويدل عني ذلك أمثلة عديدة في أوراق البردي "

ويبدو من المصادر الاسلامية والمسميحية في تاريخ عصر الولاة أن الهدف الرئيسي الذي كان يعني به العرب هو الجرزية التي كانوا يجمعونها من القبط ويظهر أن الادارة المالية كانت معقدة وأن الذين كانوا يغهمونها أكثر من غيرهم هم الموظفون القبط ويمكننا القول بأن دخل البلاد قبل الدولة الطولونية بدون أن تفيد مصر نفسها شيئا كثيرا ولما كانت البلاد في مصر بون أن تفيد مصر نفسها شيئا كثيرا ولما كانت البلاد في مصر الولاة لا تحكمها أسرة تحرص على ازدهارها ، فلم تكن من الوجهة المالية الا شبه مزرعة تسميتفل بدون كبير رعماية من الوزهارها أو قدرتها على الانتاج اذ كان غرض الخلافة الأساسي هو جباية أكبر دخل ممكن و

وقد ترك العرب للمصريين أداضيهم وأمنوهم عليها وفرضوا عليها الخراج ولم تكن أدض مصر في بداية هذا المصر أدض خراج فحسب ، بل نشأت فيها أدض العشر ، اما قطيعة منحت لبعض المسلمين ، أو أرضا حصلوا عليها من الحكومة أو القبط بطريق الشراء ، أو أرضا موات احتلوها · كذلك كان القبطى الذي يعتنق الاسلام تصبح أرضه عشرية · ولكن نجد أنه بمضى الوقت أصبحت أدض مصر كلها يفرض عليها الخراج دون النظر الى مالكها سواء أكان قبطيا أم مسلما ، ولا تعرف متى كان هذا التحول بالضبط ، والراجع أنه كان في العصر العباسي · وكان أول ثورة للعرب بسبب زيادة الخراج زيادة مجحفة زمن الخليفة العباسي للعرب بسبب زيادة الخراج ذيادة مجحفة زمن الخليفة العباسي واليا على مصر ١٩٧١ هـ ) حين كان موسى بن صحصه الخشمى واليا على مصر (١٦٧ هـ ١٦٨ هـ ) ·

ولابد أن بعض ولاة مصر وعمال خراجها وبعض الموظفين فيها تمكنوا من الاثراء وجمع الأموال الطائلة ، وخاصة في العصر العباسي ، حين كثر تولية العمال وعزلهم \* ولا نعرف هــل كان الولاة في هذا المصر يلزمون بعض الموظفين والأثرياء بدفع ثرواتهم أو جزء كبير منها الى خزانة الدولة ثانية ، كما كان يحدث في عصر الطولونيين والاخشيديين ، رغم أن هذه السياسة كانت معروفة جدا في مقر الخلافة في القرن الثالث الهجرى ولا سيما في حالة الوزراء حين عزلهم · وربما كانت مثل هذه المصادرات مألوفة في عصر الولاة المستقلين من الطولونيين والاخشيديين رغبة منهم في تنمية ثرواتهم الخاصة ·

ولم يكن للمصرين في عصر الولاة حق الاستراك في الجيش فكان رجال الجيش النظامي ورجال الاسطول من العرب ولكن كانت هناك فرق غير نظامية مثل المطوعة ، وربما كان أغلبهم من المصرين كذلك كان يجمع من أنحاء القطر مساعدون وأعوان وفقا لنظام الالتزامات أو الليتورجيا ولا ينفي هذا ما ذكرناه من أن المصريين لم يشتركوا في صلب الجيش اذ كانوا يقومون بأدوار ثانوية ، كما أنهم لم ينبتوا في ديوان الجند ولم يصرف لهم المطاء الذي كان يصرف للفرق النظامية و ونجد أن المنصر العباسي لاقباله على وظائف الادارة أو على الزراعة والتجارة ، ويصبح قوام الجيش من الفرس أولا ثم الترك ثانيا حتى أتي المعتصم في بداية القرن من الموري فامر باسقاط العرب نهائيا من الديوان المحتوى فامر باسقاط العرب نهائيا من الديوان المحتوى المحتوى المساول المديوان المحتوى المحت

وكانت أهم ظاهرة تاريخية في عصر الولاة هي ظاهرة تبصير العرب وتعريب مصر ونشر الاسلام فيها • ونلاحظ أن تعريب مصر وانتشار الاسلام فيها نعلم الاسلام ينتشر في مصر الى عصر الماليك • وحدث في عصر الناصر محمد بن قلاوون هند سنة ٧٢٠ هـ ( ١٣٢٠ م ) أن دخل المسيحيون أفواجا في الدين الاسلامي على أثر سلسلة من المساغبات والفتن بين المسلمين

والإقباط والظاهر أن حياد الحكومة نفسها وهدوء موقفها اذاه القبط لم يعنع الشعب نفسه من أن يسىء معاملة القبط في يعض الأحيان و وزرى أن التضييق على أهل الذمة بالتزام أنواع خاصة من الملابس ، وبتحريم ركوب الخيل أو انشاء كنائس جديدة ، لم يكن يراعى الا فترات قصيرة جدا ثم يهمل شأنه ، وربما كان لم يكن يراعى الا فترات قصيرة جدا ثم يهمل شأنه ، وربما كان يضب المسلمين بين حين وآخر الاهمال هذه الالتزامات هو الذى كان يدفع الحكومة الى العمل على تنفيذها في فترات معينة والظاهر ان المعواوين كانت غاصة بالموظفين القبط الى عصر الماليك مما كان سببا في قيام عدة ثورات في هذا العمر ( ٨ هـ و ١٤ م ) أشار اليها القريزى في خططه ، وكان المسلمون يهدفون بهسنه الثورات الى اخراجهم من الدواوين ، وكانت الحكومة نفسها تعمل الثورات الى اخراجهم من الدواوين ، وكانت الحكومة نفسها تعمل على حماية أهل الذمة تعسكا بروح الدين وما يقضى به من التسامع وضهانا لحسن سير الأعمال العامة ، ولكنها كانت تضطر أحيانا الى المترب الى بعض طبقات الشعب بالسكوت على بعض الحركات الاضطهادية ضد المسيحيين أو الاشتراك فيها والاضتراك فيها والإضعهادية ضد المسيحيين أو الاشتراك فيها والمتراك فيها والإضعهادية ضد المسيحيين أو الاشتراك فيها والاشتراك والاشتراك والمنتراك فيها والاشتراك والاشتراك والاشتراك والاشتراك والاشتراك والاشتراك والمنتراك والاشتراك فيها والاشتراك وال

وقد رأينا في عصر الولاة أنه كان هناك مصانع حكوميسة للنسيج (طراز الخاصة) ومصانع حكومية أو أهليسة تراقبها الحكومة (طراز العامة) • وكانت الحكومة في عصر الولاة بسل والى العصر الفاطمي تحصل على معظم حاجتها من مصانعها الخاصة، بينما أصبحت في عصر الماليك تعتبد على المصانع الأهلية العامة •

ولا نسرف اذا كانت التجارة الخارجية في عصر الولاة مسع التجارة الخاليم البحر الأبيض المتوسط ظلت على ما كانت عليه في العصر الروماني اليوناني ، أم أخذت في النمو والزيادة تمهيدا للازدهار الذي وصلت اليه في عصر الأيوبيين والماليك والظاهر أن تجارة الهند لم تصبح مصدرا كبيرا لثروة ذوى الأمر في مصر الا منذ

الدولة الأيوبية • ويبدو أن المصريين أنفسهم لم يسساهموا في النشاط التجارى الخارجي الا بقدر ضنيل ، ولمل هذا يرجع الى عدم اقبال المصريين بوجه عام على التجارة منذ العصور القديمة ويرجع أن معظم التجار في عصر الولاة كانوا من الخارج مشسل أسرة الماذرائيين العراقية ، التي اشتهرت قبيل العصر الطولوني وظلت واسعة النفوذ ورفيعة المكانة الى العصر الاخشيدى • وكان لليهود شأن عظيم في التجارة في ذلك المصر •

ولا نعرف اذا كانت مصر في عصر الولاة قد عرفت نظام احتكار بعض البضائع أو الحاجيات ، اللهم الا اذا استثنينا ما فعله ابن المدبر في نهاية هذا العصر من الحجر على النطرون بعد أن كان مباحا لكل الناس ، كذلك أدخل ابن المدبر المراعي ، أي الكلا الذي ترعاه الدواب ، في الديوان ، وحرم على الناس أن يبيعوا المراعي أو بشتروها الا من الديوان ،

وقد احتفظت مصر في هذا المصر من الناحية الغنية. (الممارة والفتون الزخرفية) بكيانها الخاص، وكان التحول الى الروح الاسلامية في هذه الفنون تحولا بسيطا ويعتبر عصر الولاة عصر الانتقال من الأساليب الفنية القبطية الى الأسساليب الفنية العباسية التى سادت مصر في المصر الطولوني .

ومن المدن التي اشتهرت في عصر الدولاة مدينة الفسطاط عاصمة مصر ومقر حكومتها ، ومدينة الاسكندرية عاصمة مصر الثانية وميناؤها الهام ومقر البطركية ، ومن المدن الهامة أيضا في هذا العصر تنيس ودمياط وبورة وتونة ودميرة ودبيق وشطا وأهناسيا والبهنسا وأسيوط وأخميم والفيوم ، وكلها تدين في شهرتها للصناعات وخاصمة صناعة النسج ، كذلك اشمتهرت منطقة البشمور بثوراتها المتعددة وخاصة تلك الثورة التي انتهت بعجيء الخليفة المأمون الى مصر ،

وقد حدثت في عصر الولاة مجاعات كالتي حدثت في المصور التي تلتها مثل المعصر الاخشيدي والفاطبي والأيوبي وعصر الماليك ونلاحظ أن المجاعات التي حدثت في مصر منذ المصور القديمية يرجع معظمها الى نقص مياه النيل نقصا يضر بالزراعة أو زيادته زيادة تضر بها ، ولما كانت ثروة مصر الرئيسية تتوقف على الزراعة ، كان يترتب على الاضرار بالزراعة غلاء ومجاعات و ولا نكاد نسمع أن المجاعات التي حدثت في عصر الولاة ، والشيورات القبطية ، والفتن الداخلية ، قد اثرت في رخاء مصر وثروتها تأثيرا بليغا ، ولعل ذلك راجع الى خصوبة أرض مصر ، والى تباعد تلك الظروف، فضلا عن أن المجاعات التي حدثت في مصر لم تستمر مدة طويلة بحيث تؤثر في كيان مصر الاقتصادي .

ونلاحظ أن مصر في عصر الولاة أصبحت مركزا علميا هاما في الدولة الاسلامية • وكان جامع عمرو بن العاص مقر العلوم الدينية الاسلامية في مصر وملتقى العلماء • وكان علماء مصر أساتذة لعلماء افريقية والأندلس بوجه خاص •

وقد رأينا أن الشعور الوطنى بين المصريين كان ضعيفا في عصر الولاة ، فلم يكن في ثوراث القبط ضد حكومة العرب عنصر وطني بل كانت كلها بسبب الضرائب \* ولعل ضعف هذا الشعور الوطنى كان أكبر عون للعرب للقضاء على حركات القبط وعلى دفعهم الى اعتناق الدين الإسلامي والى استعمال اللغة العربية •

وقد كانت الحالة في مصر بعكس ايران مثلا • فلا نعرف في مصر حركة شعوبية كما كان في شرق العالم الاسلامي • ففي عهد الدولة العباسية التي قامت على أكتاف الفرس ، بدأ هـؤلاء يتكلمون ويكتبون ويناقشون العرب ويعددون مزايا الفرس وقد عرفت هذه المناقشات الأدبية بين الشعراء والأدباء من العــرب

والعجم باسم حركة الشعوبية · فكان العجم يقولون بالتسوية بين المسلمين جميعا ولذا عرفوا بالشعوبية أو أهل التسوية ، ولما اشتد الجدال بين العرب والعجم أصبح الشعوبي هو الذي يصغر من شأن العرب ولا يرى لهم فضلا على العجم • وهذه الحركة وان كانت مناقشات كلامية ومساجلات أدبية بين العرب والعجم الا أنهسا تعبر عن تمسك الايرانيين بتراثهم الوطني ، وعن ثورتهم على سيادة العرب التي قضت على ملك كسرى وقضت على استقلال الغرس وهم شعب ذو حضارة عتيدة ، كما أنها تشهد بأن الروح الوطنية بين الفرس لم تمت بفتح العرب لبلادهم • وعندما شعر الفرس بقوتهم منذ قيام الدولة العباسية وبضعف العرب قاموا بحركات مختلفة تدعو الناس الى اتباع نحل غريبة على الدين الاسلامي ، ولم تكن هذه الحركات في الحقيقة ســـوي حركات سياسية دينية ايرانية ترمى الى اقامة دولة فارسية تعسود الى التقاليد القديمة وتتخلص من العرب ولغتهم ودينهم • وقد قامت فى ايران حين ضعفت الدولة العباسية أسرات ايرانية مثل أسرة بنى طاهر بخراسان والأسرة الصفارية باقليم فارس الذي يقيم شرق الخليميج الفارسي ودولة بني ساج في آذربيجان والدولة السامانية في اقليم ما وراء النهر •

أما في مصر فان الأسرات التي قامت فيها كانت اجنبية عنها مثل الطولونيين والاخشيديين والفاطميين والايوبيين والمماليك وقد ظل الروح الوطني قائما في ايران حتى أمكن قيام شاعر وطني مثل الفردوسي الذي نظم الشاهنامة باللغة الفارسية الحديثة في القرن الرابع الهجري ، بينما نجد في مصر أن رجال الدين الإقباط اضطروا منذ القرن الرابع الهجري ، الى الكتابة باللغة المعربية والى مخاطبة أبناء دينهم بها بعد أن أصبحت لغة التخاطب بينهم \* وكانت مصر خاضعة خضوعا تاما للخيلانة طللا كانت

الخلافة قوية الجانب ولكن بدأ الضعف يدب في جسم الخلافة العباسية في أثناء النزاع بين الخليفة الأمين وأخيه المأمون وما لبث أن وضح ذلك الضعف بعد أن استمان الخليفة المعتمم في حكم الدولة بالأتراك الذين تحكموا في شئون الدولة المدنية والحربية حتى أصبح بيدهم منذ خلافة المتوكل على الله ( ٣٣٢ – ٢٤٧ هـ ) انتخاب الخلفهاء وعزلهم ولهذا نجه أن النزعة الى الاستقلال تظهر في مصر واضحة جلية في أثناء النزاع بين الأمين والمامون وكان يمثل عذه النزعة السرى بن الحكم وعبد العزيز الجو وي وأولادهما و

على أن أحمد بن طولون الذي قدم الى مصر في سنة ٢٥٤ واليا على الصلاة من قبل باكباك صاحب اقطاعها ، وجد مصر ولاية اسلامية تامة التكوين ، ووجد الخلافة ضميفة ، ولا سيما بسبب ثورة الزنج ، فسرعان ما تحدى سلطة الخلافة واستقل بمصر استقلالا فعليا في الواقع واسميا في الظاهر ، بل أنه نجع في ضم سورية الى مصر وفي تأسيس دولة طولونية دامت تحو ٢٨ عاما وكانت هذه أول مرة تستقل فيها مصر الاسلامية .

# - معنزلعثليا -فالعهدالعددي

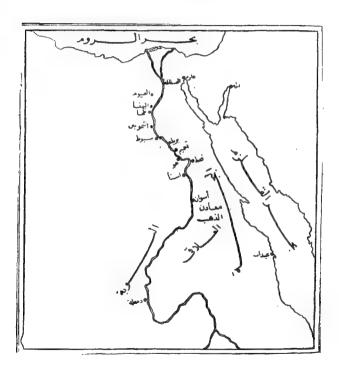



# المراجع

### ١ ـ الصادر القديمة

- ١ بن الأثير ( المتوفى ٦٣٠ هـ ، ١٢٣٢ م ) : « الكامل في.
   التاريخ » ١٢ جزءا ٠ ليدن ١٨٦٦ سـ ١٨٧٤ م ٠
  - ٢ \_\_\_\_\_\_ : « أسلد الغابة في معرفة الصحابة » ٥ أجزاء ٠ القاهرة ١٢٨٥ ص "
- « أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار ، جزءان · المطبعـــة الماجدية بمكة المكرمة · ١٣٥٢ : ١٣٥٧ م ·
  - ٤ ــ ابن أبى أصيبعة ( ت ١٦٦٨ه/ ١٣٦٩ ١٢٧٠ م ) :
     و طبقات الأطباء ، حزءان ٠ القاهرة ١٢٩٩ هـ ٠

- ه \_ البلاذری ( ت ۲۷۹ هـ/۸۹۲ ـ ۸۹۳ م ) : « کتاب فتوح السلان » لبدن ۱۸۶۳ م ۰
- بيبرس الدوادار (ت ٧٢٥ هـ/١٣٢٥ م) : « زيدة الفكرة في تاريخ الهجرة » الجزء الرابع مخطــوط رقم ٢٤٠٢٧ بمكتبة جامعة القاهرة ٠
- ۷ \_ حاجی خلیفة (ت ۱۰۹۷ هـ/۱۹۵۷ م): « کشف الظنون عن أسامی الکتب والفنون » ۷ أجزاء \* لیبزج - لیدن
   ۱۸۳۵ \_ ۱۸۳۵ م \*
- ٨ ــ ابن حجر العسقلاني ( ت ٨٥٢ هـ /١٤٤٨ ــ ١٤٤٩ م ) :
   « الاصابة في تمييز الصحابة » ٨ أجزاء ٠ القاهرة ١٣٣٣ ــ ١٣٣٥ هـ ٠
- ۹ ـ حنا النقيوسى (ت أواخر القرن الأول الهجرى/السابع الميلادي) •

#### « تأريخ »

Chronique de Jean, évêque de Nikiou, Texte Ethiopien publié et traduit par M.H. Zotenberg (Notices et extraits des Manuscrits de la Bibliothèque Nationale et autres bibliothèques. t. 24. Paris 1883).

- ۱۰ ـ ابن خرداذبة ( ت حوالی ۳۰۰ هـ/۹۱۲ م ) : « كتـاب المسالك والممالك ، ( المجلد السادس من مجموعة المكتبة المجفرافية ) ليدن ۱۸۸۹ م •
- ١١ ـ ابن خلدون (ت ٨٠٨ ص/١٤٠٥ ـ ١٤٠٦ م): « العبر وديوان المبتدأ والخبر ، ٧ أجزاء ، القاهرة ١٣٨٤ ص.

- ۱۲ \_ \_\_\_\_ : « المقدمة » القاهرة ۱۲٤٨ هـ \_ ۱۹۳۰ م •
- ۱۳ ـ ابن خلكان ( ت ۱۸۱ م /۱۲۸۱ م ) : « وفيــات الأعيان » جزءان القاهرة ۱۲۹۹ هـ ٠
- ١٤ ـ ابن الداية (ت ٣٣٠ هـ/٩٤١ م أو ٣٣٤ هـ/٩٤٥ م أو ٩٤٥ هـ/٩٤٥ م أو ٣٤٠ هـ/٩٥١ م) : « سيرة أحمد ابن طولون ، برلين ١٨٩٤ م ، والسيرة في المغرب في صلى المغرب لابن سعيد الأندلسي نشر الدكتور ذكي محمد حسن الجزء الأول من القسم الخاص بمصر · مطبعة جامعة القاهرة ١٩٥٥ ٠
  - ١٥ ـ الشريف الأدريسي (ت ٥٦٠ هـ/١٦٤ ـ ١١٦٥ م) :
     « صفة المغرب وأراضي السودان ومصر والأندلس مأخوذة من كتاب نزهة المستاق في اختراق الآفاق » \* ليهدن ١٨٦٨ ـ ١٨٦٦ م \*
- ۱٦ ــ ابن دقماق (ت ٥٠٩هـ/١٤٠٦ ــ ١٤٠٧ م): «كتساب الانتصار لواسطة عقد الأمصار» الجزء الرابع والخامس. ولاق ١٣٠٩ هـ •
- ۱۷ ـ الدينورى ( ت ۲۸۱ هـ / ۸۹۶ م أو ۲۹۰ هـ / ۹۰۳ م ) :
   « الأخمار الطوال » القاهرة ۱۳۳۰ هـ •
- ۱۸ ـ ابن رسته : « الأعلاق النفيسة » ( الجزء السمابع مسن مجموعة المكتبة الجغرافية ) ليدن ۱۸۹۱ ـ ۱۸۹۲ م •
- ١٩ ــ ساويرس بن المقفع (ت أواخر القرن ٤ هـ/أواخر القرن ١٠ م): سير الآباء البطاركة ( الجـــزء الأول والخامس والعاشر من مجموعة Patrologia Orientalis باريس ١٩٠٧ ،

- ۲۰ ــ ابن سعد کاتب الواقدی (ت ۳۳۰ هـ/ ۸٤٥ م ) : « الطبقات الکس ی » ۸ أحزاء ۰ ليدن ۱۹۲۰ ــ ۱۹۲۱ م ۰
- ۲۱ ـ سعيد بن بطريق : المعروف باسم أوتيخا ( ت ٣٣٨ هـ/ ٩٤٠ م ) «كتاب التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق» جزءان \* بعروت ١٩٠٥ ، ١٩٠٩ م ٠
- ٢٢ ــ السيوطى ( ت ٩٩١١ م / ١٥٠٥ م ) : « تاريخ الخلفاء »
   القاهرة ١٣٥١ هـ ٠
- ٢٣ ـ ـــــ : حسن المحاضرة : جزءان ٠ القياهرة ١٣٢٧٠
- ۲۶ ــ ابن شـــاکر الکتبی ( ت ۱۳۹۵/۱۳۹۲ م ) : « فوات الوفيات » جزءان ۰ القاهرة ۱۲۹۹ هـ ۰
- ۲۰ أبو صالح الأرمني : « تاريخ » المعروف بكنائس وأديرة مصر طبعة Evetts
- ۲۹ \_ الاصطخرى « كتاب مسالك الممالك » : ( الجزء الأول من المكتبة الجغرافية ) ليدن ١٩٢٧ م ٠
- ٢٧ ــ ابن طباطبا المعروف بابن الطقطةى : « الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية » الطبعة الثانية ــ مطبعـــة المعارف بمصر \*
- ۲۸ ـ الطبری (ت ۳۱۰ هـ/۹۲۲ م): « تاریخ الأمم والملوك »
   ۱۱ جزءا ـ الطبعة الأولى بالمطبعة الحسينية المصرية .
- ۱۹۹ ابن عبد الحكم (ت ۲۵۷ هـ/۸۷۰ م): « فتوح مصر واخبارها ، طبعة تورى Torrey نيوهافن ۱۹۲۲ م وطبعة هنرى ماسيه Henri Masse العلمي المرنسي. القاهرة ۱۹۱۶ م ۰

- ٣٠ ــ ابن العميد المعــــروف بالمكين ( ت ٦٧٢ هـ/١٢٧٣ ــ ١٢٧٤ م ) تاريخ المسلمين » ليدن ١٦٢٥ م .
- ٣١ \_ أبو الفدا (ت ٧٣٢ هـ/١٣٣١ ١٣٣١ م): « المختصر في أخبار البشر » ٤ أجزاء \* الطبعــة الأولى بالمطبعـة الحسننة ١٣٢٥ هـ \*
- ٣٢ \_ ابن فرحون (ت ٧٩٩ هـ/١٣٩٦ \_ ١٣٩٧ م) : « كتاب الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب » \* القاهرة ١٣٢٩ هـ \*
- ٣٣ \_ ابن الفقيه (ت أواخر المسسرن ٣ هـ/أوائل ١٠ م): « مختصر كتاب البلدان » ( الجزء الخامس من المكتبسة الجغرافية ) ليدن ١٨٨٥ م .
- ٣٥ \_ قدامة بن جعفر (ت ٣١٠ هـ/٩٢٢ م أو ٣٢٠ هـ/٩٣٢ م أو ٣٣٧ هـ/٩٤٨ \_ ٩٤٩ م): " نبذ من كتاب الخراج وصنعة الكتابة » • ( الجزء السادس من المكتبة الجغرافية ) ليدن ١٨٨٩ م •
- ٣٦ \_ القلقشندى (ت ٨٢١ هـ/١٤١٨ م): « صبح الاعشى في صناعة الانشا » ١٤ جزءا المطبعة الاميرية بالقــاهرة ١٩١٣ \_ ١٩١٩ م ٠
- ۳۷ \_ الكندى ( ت ۳۰۰ هـ/۹٦١ م ) : « كتاب الولاة وكتاب القضاة » بروت ۱۹۰۸ م Gibb Memorial Series

- ۳۸ ــ الماوردى (ت ٤٥٠ هـ/١٠٥٨ م) : « الأحكام السلطانية » القاهرة ١٢٩٨ هـ \*
- ٣٩ ـ أبو المحاسن ابن تفرى بردى ( ت ٨٧٤ هـ /١٤٦٩ ــ ١٤٠٥ م ) : « النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقساهرة » المجزء الأول والثاني ، طبعة دار الكتب المصرية ١٩٢٩ م ، ١٩٣٠ م ،
- ۱۵ ـ المســعودی ( ت ۳۶٦ ه/۹٥٧ م ) : « مروج الذهب ومعادن الجوهر فی التاریخ » جزءان ـ طبعــة القاهرة ۱۳۶٦ هـ ، ۸ أجزاء طبعة Barbier de Meynard باریس ۱۸۲۱ ـ ۱۸۷۷ م °
- ٤٢ ---- : « التنبيه والاشراف » ( الجزء الثامن من المكتبة الجغرافية ) ليدن ١٨٩٣ ١٨٩٤ م ٠
- 33 ----- : « البيان والاعراب عما بأرض مصر من الأعراب »
   القاهرة ١٣٥٦ ٠
- ٤٠ ــ ــــــ : « شافور العقود في ذكر النقود القديمـــة والاسلامية ، المعروف باسم النقود الاسلامية ، القسطنطينية ١٢٩٨ هـ .

- ٦٤ \_ \_\_\_\_ : « اغاثة الأمة بكشف الغبة » طبعة الدكتور محمد
   مصطفى زيادة والأستاذ الشبال ٠ القاهرة ١٩٤٠ ٠
- ٤٧ \_ ابن النـــديم (ت ٣٨٣ هـ/٩٩٣ م) : « الفهرســت ٢٠ ليبزج ١٨٧١ م ٠
- ٨٤ ــ النويرى (ت ٧٣٢ هـ ١٣٣١ م ) : « نهساية الأرب في فنون الأدب » ١٣ جزءا ــ طبعـــة دار الكتب المصرية والباقى مخطوط بدار الكتب المصرية ٠ الجزء الأول طبعة دار الكتب الثانية ١٩٢٩ م ــ والجزء ٢٩ مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ٥٥٤ « ممارف عامة » ٠
- ٩٤ \_ ياقوت الحم\_وى (ت ٦٢٦ هـ/١٢٢٩ م): « معجم البلدان » ٦ أجزاء ٠ ليبزج ١٨٦٦ \_ ١٨٧٣ م ٠
- ۰۰ \_ يحيى بن آدم القرشى : « كتاب الخراج » ليدن ١٨٩٥ \_\_ ١٨٩٦ •
- ١٥ ــ اليعقوبي (ت ٢٨٤ هـ/ ١٩٩٧ م) : « كتـــاب البــلدان »
   ( الجزء السابع من مجموعة المكتبة الجغرافية ) ليدن سنة
   ١٧٩٢ ٠
- ۲۰ \_ \_\_\_\_ : « تاریخ » · جزءان · طبعة موتسما Houtsma لیدن ۱۸۸۳ ·
- ۳۵ \_ أبو يوسف صاحب أبى حنيفة ( ت ۱۸۲ هـ/۷۹۸ م ) :
   ۵۳ كتاب الخراج ، بولاق ۱۳۰۲ هـ •
- Becker (C. H.: Neue Arabische Papyri des Aphroditofundes (Der Islam. II. Strassburg 1911).

Bell: H. I. Translations of the Greek Aphrodito papyri in the British Museum. (Der Islam. Band II. III, IV, XVII. 1911, 1912, 1913, 1928).

\_ 07

Van Berchem: Max: Matériaux pour un Corpus inscriptionum Arabicarum.

- a) L'Egypte (Mémoires Publiés par les membres de l'Institut Français de Cairo — 1894).
- b) Jérusalem Ville (Mémoires ... 1920-1922).

. oV

Combe. Et., J. Sauvaget, G. Wiet: Repertoire Chronologique d'épigraphie Arabe. 1. I, II. Le Caire 1931.

Crum: W. E Coptic Ostraca. London 1902.

\_ 01 \_ 09

Grohmann Adolf: Arabic Papyri in the Egyptian Library Vols. I, II, III., Cairo 1934, 1936, 1938.

الجزء الأول نفله المؤلف الى العربية بالاشتراك مع الأستاذ الدكتور حسن ابراهيم حسن بعنوان : « أوراق البردى العربية بدار الكتب المصرية » القاهرة ١٩٣٤ م ٠

#### ٢ - المراجع العديثة

### أ - الراجع العربية

- ٦٠ ـ الأستاذ أحمد أمين بك : فجر الاسلام ج ١ ـ القـاهرة
   ١٩٢٨ م ٠
  - ٦١ ــــــ : ضحى الاسلام ج ٣ ـ القاهرة ١٩٣٦ م ٠
- ٦٢ ــ أحمد تيمور باشا : نظرة ناريخية فى حدوث المذاهب الأربعة القاهرة ١٣٥١ هـ •
- ٦٣ \_ احمد تيمور باشا : التصوير عند العرب ، أخرجه وزاد عليه الدراسات الفنية والتعليقات الدكتور زكى محمد حسن \_ القاهرة ١٩٤٢ ٠
- 78 \_ أحمد لطفى السيد : قبائل العـــرب فى مصر ـ ج ١ \_ القاهرة ١٩٣٥ م ٠
- ٦٥ ـــ ادولف جروهمان : أربع محاضرات عن الأوراق البردية العربية تعريب الأستاذ توفيق اسكاروس ـــ دار الكتب المصرية ـــ القاهرة ١٩٣٠ م ٠
- ٦٧ ــ الأستاذ أمين الخولى : مصر فى تاريخ البلاغة ( مجملة
   كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول ، المجلد الثانى ، المجرد الأول القاهرة ـ مايو ١٩٣٤ م ) .

- ٦٩ ــ الدكتور حسن ابراهيم حسن ٠ تاريخ عمرو بن العاص ٠
   القاهرة ١٩٢٦ م ٠
- ٧٠ \_ \_\_\_ : تاريخ الاسلام السياسي ٠ ج ١ \_ القامرة ١٩٣٥ م ٠
- ۷۱ ـــ الدكتور زكى محمد حسن : الفن الاسلامى فى مصر ٠ ج١
   ـــ القاهرة ١٩٣٥ م ٠
  - ٧٢ \_ \_\_\_\_ : كنوز الفاطميين \_ القاهرة ١٩٣٧ م .
- ٧٣ ـ ســـ : في مصر الاسلامية مع البكباشي عبد الرحمين زكي وآخرين القاهرة ١٩٣٣ م •
- ٧٤ \_\_\_\_\_ : الفنون الايرانية في العصر الاسلامي ١ القاهرة
   ١٩٣٩ م ٠
- ٧٠ ــ بعض التأثيرات القبطية في الفنون الاسلامية
   ( في مجلة جمعية الآثار القبطية ) القاهرة سنة ١٩٣٧ م.
- ٧٦ ـ ــــــ : مصر والحضارة الاسلامية ــ القاهرة ١٩٤١ م٠
- ٧٧ ---- : الرحالة المسلمون في العصور الوسيطى •
   القامرة ١٩٤٥ •

- ٧٩ ــ الدكتورة سيدة اسماعيل كاشف : مصر في فجر الاسلام ٠ القاهرة ١٩٤٧ ٠
- ٨٠ \_ \_\_\_\_ : مصر في عصر الاخشيديين ١٩٥٠ م٠
- ٨١ ــ الدكتور عبد الحكيم الرفاعى : الاقتصاد السياسى ٠ الجزء الأول ــ القاهرة ١٩٣٦ م ٠
- ٨٢ ــ الدكتور عبد العزيز الدورى والأســـتاذ ناجى معروف :
   موجز تاريخ الحضارة العربية · بغداد ١٩٥٢ م ·
- ٨٣ \_ على بك بهجت : حفريات الفسطاط · القاهرة ١٩٢٨ م.
- ٨٤ ـ الأستاذ محمد كامل حسين : في الأدب المصرى الاسلامي من الفتح الاسلامي الى دخول الفاطميين · القاهرة ١٩٣٩ م ·
- ۸۵ ــ الدكتور محمد كامل مرسى بك : الملكية العقــارية في مصر
   وتطورها التاريخي من عهد الفراعنة حتى الآن ــ ١٩٣٦ م .
- ٨٦ ــ الدكتور محمد سامى جنينة : القانون الدولى العــام •
   القاهرة ١٩٣٣ م •
- ۸۷ ــ يوسف اليان سركيس : معجم المطبوعات العربية والمعربة ٠ القاهرة ١٩٢٨ ــ ١٩٣٠ م ٠

## (ب) االمراجع الأفرنجية

| Ali | Bey Bahgat: Les Manufactures d'Etoffe en Egypte au Moyen Age, (Bulletin de l'Institut Egyptien Quatr Série — 6 Avril 1903 — Le Caire 1903). | ième |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     | Amérlineau E.: Etude sur le Christianisme en Egypte au Septième siecle. Paris 1887.                                                         | . 19 |
| Arn | old Th.: The Preaching of Islam. London 1935.                                                                                               | ۹٠   |
| Вес | ker C.H.: The Expansion of the Saracens (The Cambridge Medieval History, vol. 11 Cambridge 1913                                             | . 91 |
| ### | : Art. Egypt ( The Encyclopaedia of Islam vol. 11. Leyden — London 1927).                                                                   | . 97 |
|     | : Art Cairo (The Encyclopaedia of Islam vol. 1.<br>Leyden — London 1913).                                                                   | . 94 |
|     | : Historische Studien ueber das Londoner<br>Aphroditowerk (Der Islam Band II. 1911).                                                        | . 92 |
|     | : Islamstudien. Leipzig 1924.                                                                                                               | 90   |
| Var | Berchem, Max, La Proprieté territoriale et l'impôt foncier sous les Premiers Califes. Genève 1886.                                          | . 47 |

| Une Page Nouvelle de l'histoire d'Egyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| (Journal Asiatique Dixième série - Tome D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C Paris. |
| Janvier Février 1907).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 12 ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| The state of the s | - AA     |
| Brockelmann, Carl : Gesclichte der Afabischer Litteratu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | re,      |
| 2 vols. Weimar, Berlin 1898 - 1902, 2, Suplement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| Leiden 1937 — 1938.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,        |
| Eciden 1937 — 1936.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 99 -   |
| Butcher Mrs. E L.: The Story of the Church of Egy<br>2 vols. London 1897.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | pt.      |
| نعريب اسكندر تادرس بعنوان و تاريخ الأمية القبطية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| وكنيستها ، في ثلاثة أجزاء ١ القاهرة ١٩٠٠ ، ١٩٠١ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| ٠ ١٩٠٦ م ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 4 7 7  |
| Butler Alfred J.: The Arab Conquest of Egypt. Oxfor 1902.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rd       |
| تعريب الأستاذ محمد فريد أبو حديد بك بعنوان « فتسح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| تعريب الأستاذ محمد فريد أبو حديد بك بعنوان « فتسح ا<br>العرب لمصر » القاعرة ١٩٣٣ م *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| المرب المراز المرازد ١٠١١ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -1.1     |
| : The Ancient Ceptic Churches of Egypt. 2 vo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ds.      |
| Oxford 1884.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -1.5     |
| : The Treaty of Misr in Tabari. Oxford 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | i3.      |
| selfment ceation is sent to the constitution of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1        |
| : Islamic Pottery. London 1929.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -1.5     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |

Castani, Leone : Annali dell' Islam. vols. IV, V. Milano 1911. 1912.

-1.0

Creswell (K. A. C.): Coptic Influences on Early Muslim Architectue (Extrait — Bulletin de la société d'Archéologie Copte. Tome V. 1939. Le Caire).

-1.7

- De Castries, Henri: L'Islam, Impression et Etudes. Paris, 1896.
- تعريب أحمد فتحى زغلول باشا بعنوان « الاسلام · خواطر وسواتم » مطيعة السمادة بالقاهرة ·

-1.4

De Sacy, Silvestre: Recherches sur la nature et les Révolutions du droit de propriété territoriale en Egypte (Bibliothèques des Arabisants Français, t. II (Institut Français d'Archéologie Orientale, le Caire 1923).

\_1 • A

: Traité des monnaies Musulmanes. Le Caire 1905.

-1.1

Devonshire, Mme R. L.: L'Egypte Musulmane et les Fondateurs de ses Monuments. Paris 1926.

-11-

Dozy : Histoire des Musulmans d'Espagne. 3 tomes. Leyde 1923.

| -111                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| : Supplément aux Dîctionnaires Arabes ,2 vols                                   |
| (Leyden 1881)-                                                                  |
| _111                                                                            |
| : Dictionnaire détaillé des noms des vêtements chez les Arabes. Amsterdam 1845. |
| Georgy Sobhy Bey: The Survival of Ancient Egypt\\T                              |
| (Extrait du Bulletin de la Société d'Archéologie Copte. T. IV. Le Caire 1938).  |
| 3 / /                                                                           |
| Heyd: Histoire du commerce du Levant au Moyen Age.                              |
| 2 vols. Leipzig 1885-1886.                                                      |
| -1/0                                                                            |
| Johnson Allan Chester: An Economic Survey of Ancient                            |
| Rome vol. II Roman Egypt. Baltimore 1936.                                       |
| _117                                                                            |
| Jouguet Pierre : L'Egypte Gréco Romaine (Précis de l'histoire d'Egypte. t. 1).  |
| -11V                                                                            |
| Kammerer Albert: La Mer Rouge. Tome Premier. Le Caire 1929.                     |
| -114                                                                            |
| Lamm Carl Johan: Cotton in Mediaeval Textiles of the<br>Near East. Paris, 1937. |
|                                                                                 |
| _119                                                                            |
| Lammens: Un gouverneur Omaiyde d'Egypte; Qorra                                  |
| ibn Sarik d'après les papyrus Arabes (Bulletin de                               |
| l'Institut Egyptien. 5e. Série Tome 11. Le Caire Décembre                       |

| Lane-Poole | Stanley | : . | A   | History | of | Egypt | in | the | Midda |
|------------|---------|-----|-----|---------|----|-------|----|-----|-------|
| Ages.      | London  | 19  | 92: | 5.      |    |       |    |     |       |

Lewis, Bernard: The Arabs in History. London 1950. \_\\\

نقله الى العربية بعنوان « العرب في التاريخ ، الاستاذان نبيه أمين قارس ومحمود يوسف زايد ــ ببروت ١٩٥٤ .

Macmichael: A History of the Arabs in Sudan. 2 vols. Cambridge 1922.

\_174

Marcel : Egypte, dépuis la conquête des Arabes jusqu'à la domination Française. Paris 1848-

-172

Massignon: Annuaire du Mondé Musulman, Paris 1925.

Mez Adam : Die Renaissance des Islams. Heidelberg 1922.

يَقْلُهُ إِلَى العربية في جزءين الأستاذ محمد عبد الهادي أبو ريدة بعنوان « الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجرى » القامرة ١٩٤٠ س : .

Milne J. Grafton: A History of Egypt Under Roman Rule London 1924.

Mohammed Ben Cheneb : Classes Des Savants de l'Ifriqiya, Alger 1920.

| -17/                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Munier Henri : L'Egypte Byzantine (Precis de 1 hist, d'Egypte. t. 11. 1932).                     |
| _179                                                                                             |
| Le Prince Omar Tousson : La Géographie de l'Egypte à l'Epoque Arabe. Tome Premier-Le Cairo 1926. |
| -14.                                                                                             |
| Pedersen: Art. Masdjid (The Encyclopaedia of Islam vol. III. Leiden. London, 1936).              |
| _171                                                                                             |
| Quatremère Et.: Mémoires Géographiques et Histori-                                               |
| ques 2 tomes. Paris 1811.                                                                        |
| _177                                                                                             |
| : Recherches Citiques et Historiques sur la                                                      |
| Langue et la Littérature de l'Egypte. Paris 1808.                                                |
| _177                                                                                             |
| Sauvaire M. H.: Materiaux pour servir à l'histoire de la                                         |
| Numismatique et de la Metrologie Musulmanes (Extrait du                                          |
| Journal Asiatique, 7 cme Série t. xiv. xv, xviii, xix. Paris 1879).                              |
| 37/-                                                                                             |
| Wiet Gaston: L'Egypte Musulmane (Précis de l'histoire d'Egypte t. II).                           |
|                                                                                                  |

-: L'Egypte Arabe (Histoire de la Nation Egyp-

tienne. t. IV).

 Les Communications en Egypte au Moyen Age.

نقلها الى العربية محمد وهبى بعنوان « المواصليات في مصر مصر في العصور الوسطى » ونشرت في كتاب « في مصر الاسلامية أخرجه الدكتور زكى محمد حسن والبكباشي عبد الرحمن زكى •

Zaky Mohamed Hassan: Les Tulurides. Paris, 1933. \_\TV

# فهرس

| مفعة |                                                       |
|------|-------------------------------------------------------|
| ۰    | ت <u>فسهیم</u> ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰                |
| •    | تصـــديو الكتاب                                       |
| 14   | مفدمة ـ نهاية الحكم البيرنطي في مصر ٠ ٠ ٠ ٠           |
| 44   | الباب الأول : نظام الحكم في عصر الولاة ٠ ٠ ٠ ٠ ٠      |
| ۲۰   | ۱ ـ النظـام الاداری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰                       |
| 40   | ٢ ـ النظـام المالي ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                      |
| 20   | ۳ ـ النظام الحربي ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                       |
| 74   | ٤ ــ النظام القفسائي ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                      |
|      | الباب الثاني : موقف معمر من الحركات السياسية والدينية |
| ٦٧   | التي قامت في مقر اخلافة ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                 |
| 74   | - الحركات السياسية والدينية في مقر الخيلافة • • •     |
|      | سالحركات السياسية والدينية زمن الخلفاء الراشدين ومدى  |
| ٧١   | اشتراك مصر فيها ٠٠٠٠٠٠٠                               |
|      | أ- اثر النزاع بين على بن أبي طالب ومصاوية بن أبي      |
| ٧٦   | لىلىيان فى مصر ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                        |
| ۸۳   | ـ الحركات السياسية والدينية في زمن الخلفاء الأمويين • |
|      | _ الحركات السياسية والدينبة منذ قيام اللولة العباسية  |
| 11   | الى قيام العولة الطب ولوثية • • • • • •               |

| 1.9 | • | ٠ | ٠ | • | معبر  | ب  | . تعر   | لام و | الاسا | الباب الثالث : انتشار ا |
|-----|---|---|---|---|-------|----|---------|-------|-------|-------------------------|
| *** |   | • | • | ٠ | •     |    | ě¥,     | ر الو | عصر   | ـ العرب والأقباط فى     |
| 177 |   | ٠ | ٠ | • | •     | •  |         | ٠     | Ju    | ـ الأفباط والنظــام ا   |
| 144 |   | ٠ | ٠ | • | ٠     | •  | ٠       |       | مر    | - القبائل العربية في م  |
|     |   |   |   |   |       |    |         |       |       |                         |
| 129 | ٠ | • | ٠ | ٠ | كولاة | ۱, | <b></b> | . فو  | ***   | الباب الرابع : حضاره    |
| 101 |   | ٠ | ٠ | ٠ | •     | ٠  | ٠       | ٠     | •     | ١ ـ الزراعـة            |
| ٧0٧ |   | • |   |   | ٠     | •  | ٠       | ٠     | ٠     | ٣ _ المبناعة            |
| ۱۷۳ | • | • | • | ٠ | •     | ٠  | ٠       | *     | ٠     | ٣ _ التجارة             |
| 141 |   |   | • | ٠ |       | •  | ٠       | ية    | لعلم  | ٤ _ الحركات اا          |
| 117 | • |   |   | ٠ | ٠     |    | •       | ٠     | ٠     | خاتمة في عصر الولاه     |
|     |   |   |   |   |       | ٠  |         | ٠     |       | الواحسيم : ٠ ٠          |

### صدر من هذه السلسلة

- ۱ مصطفی کامل فی محاکمة التاریخ
   د عبد العظیم رمضان
- ۲ ــ على ماهر اعداد رشوان محبود جاب الله
  - ٣ سـ ثورة يوليو والطبقة العاملة
     اعداد : عبد السلام عبد الحليم عامر
    - ٤ ــ التيارات الفكرية في مصر المعاصرة
       د٠ محمه نعمان جلال
- غارات أوربا على الشواطئ المصرية في العصور الوسطى علية عبد السميم
  - ۳ ــ هؤلاء الرجال من مصر
     لعى المطيمى
    - ٧ ــ صلاح الدين الأيوبي
       د٠ عبد المنعم ماجد
  - ٨ ـ رؤية الجبرتى الأزمة الحياة الفكرية
     د على بركات

- ٩ ـــ صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفى كامل
   د٠ محمد أنيس
  - ١٠ ــ توفيق دياب ملحمة الصحافة الحزبية محمود فوزى
    - ۱۱ ـ مائة شخصية مصرية وشخصية شكرى القاضي
      - ۱۲ ... هدى شعراوى وعصر التنوير د نبيل راغب
    - ۱۳ ـ أكذوبة الاستعمار المصرى للسودان
       د عبد العظيم رمضان
      - ۱٤ ـ مصر في عصر الولاهد٠ سيدة اسماعيل كاشف

العبدد القبادم

المستشرقون والتاريخ الاسلامي

د، على حسن الخربوطلي

## مطابع الهيئة المعرية العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٨٨/٨٨٦٧

يتميز كتاب الدكتورة سيدة إسماعيل كاشف بأنه لا يقتصر على التاريخ السياسي لمصر في تلك الحقبة التاريخية الهامة ، التي امتدت لتشمل نحو قرنين ونصف القرن من الزمان ، بـل يتسع ليتناول التاريخ الحضاري . ففيه تعالج الدكتورة سيدة كاشف المتغيرات التي طرأت على النظام الإداري والمالي والعسكري والقضائي ، والتي نقلت مصر من العصر البيزنطي إلى العصر الإسلامي ، كما تعالج التغيرات الاجتماعية التي طرأت على المجتمع المصري وحولته من مجتمع مسيحي بيزنطي إلى مجتمع إسلامي عرب . ثم هي تعاليج التغيرات الاقتصادية التي طرأت على الزراعة والصناعة والتجارة ، وتتعرض للحياة الفكرية والعلمية وماطرأ عليها من تغيير وتطور .



02

8

١٥٠ قرشا